

#### الطبعة الأولى ٢٠١٩ م - ١٤٤٠ هـ

#### جميع الحقوق محفوظة



#### الجديـد النافـع للنشر والتوزيــع

Al-Jadeed Al-Nafi3 for Publication & Distribution

حولي - شارع المثنى - مجمع البدري - محل رقم ١٤

Mob. +965 **67644426** 



jadeednafi3



الموزع الرسمي



الصغرب: +212522452084

القاهرة : 201022332041 +

+201110117447

السعودية: +966541297982

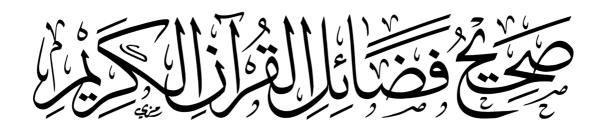

جَمَعُ وَإِعْدَادَ مُويَّدُعْبُدُ الْفِيِّاحِ حَمِرانَ

تَعَتْدِيْمر عبر لِمُحِيث بن نربن المرطيري رَحْيْسُ قِسْمِ التَّفْسِيْرِ وَالْحَدِيْثِ بِكُلْيَةِ اللِشَّرِيْعَةِ بَعَامِعَةِ الْكُويْتِ



#### تقديم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد

فعندما طلب مني الشيخ مؤيد عبد الفتاح تقديم كتابه "صحيح فضائل القرآن الكريم" أخذته على استحياء قياماً بحق الصحبة، ولكني خشيت أن يكون كعادة بعض المعاصرين في تجميع كليمات وترتيبها ثم نشرها على أنها كتاب، وحقه أن ييمم به التنور فيسجر؛ ولكن عندما بدأت أقرأ فيه بدأت أسارير وجهي تنبلج، وانكشف عني همي وحضر فرحي وعجبي بهذا الكتاب الرائع، فقد جمع فأوعى، وانتقى نفيس صحيح فضائل القرآن، وأجاد في ترتيبه، مع الاختصار وندرة الحشو، وهي مميزات قلما تجتمع في كتاب، ومن قرأ الكتاب سيعلم كبير الجهد الذي بُذل فيه.

فشكر اللَّه لأنامل سطرت هذا الكتاب، وبارك اللَّه في من جمع هذا الباب، وأسأل اللَّه تعالى أن ينفع به كاتبه وقارئه إنه ولي ذلك والقادر عليه.

وصلى اللَّه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

كتىه

د. عبد المحسن زبن المطيري رئيس قسم التفسير والحديث بكليه الشريعة جامعة الكويت

#### المقدمة

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل الله، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

#### أما بعد:

القرآن الكريم فيه نبأ ما كان قبلنا، وخبر ما بعدنا، وحكم ما بيننا، وهو الفصل ليس بالهزل، مَنْ تركه مِنْ جبار قصمه اللَّه، ومن ابتغى الهدى في غيره أضلهُ اللَّه، وهو حبل اللَّه المتين، والذكر الحكيم، والصراط المستقيم.

كتاب لا تزيغ به الأهواء، ولا تلتبس به الألسنة، ولا تتشعب معه الآراء، ولا يشبع منه العلماء، ولا يخلَقُ على كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه، ولا تحصى جواهره، هو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا: ﴿إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَبَا إِنَّ يَهْدِى إِلَى الرُّشَدِ فَامَنًا بِهِمْ ﴾.

كتابٌ مَنْ قال به صدق، ومَنْ عمل به أُجِر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراطٍ مستقيم...

فهذا الكتاب الذي بين يديك - صحيح فضائل القرآن - تكمن أهميته بأمور، منها:

#### أولًا: شرف مُتَعَلِّقِهِ:

فمعلوم أن شرف العلم بشرف المعلوم، وأن أي بحث تكمن أهميته في أهمية الموضوع الذي يتناوله بالبحث، فبقدر شرف الموضوع يكون شرف البحث، فهذا الكتاب الذي بين يديك متعلق بالقرآن الكريم الذي هو كلام الله، وأصل العلوم.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - يَخْلَللهُ وأسكنه فسيح جناته - بعد أن دخل السجن واشتغل بتلاوة القرآن وتفسيره والتفكر في معانيه: «قد فتح اللَّه على في هذه المرة من معانى القرآن ومن أصول العلم بأشياء كان كثير من العلماء يتمنونها، وندمت على تضييع أكثر أوقاتي في غير معاني القرآن». مع أنه رَخْلَلْلهُ ما اشتغل إلا بالعلم والجهاد في سبيل اللَّه، يقول تلميذه البزار عنه: «كان رَخِكُلُللهُ واسع المعرفة بالقرآن، معرفته بعلوم القرآن المجيد واستنباطه لدقائقه ونقله لأقوال العلماء في تفسيره واستشهاده بدلائله وما أودعه اللَّه تعالى فيه من عجائبه وفنون حكمه وغرائب نوادره وباهر فصاحته وظاهر ملاحته فإنه فيه من الغاية التي ينتهي إليها، والنهاية التي يعول عليها، ولقد كان إذا قرئ في مجلسه آيات من القرآن العظيم يشرع في تفسيرها فينقضى المجلس بجملته والدرس برمته وهو في تفسير بعض آية منها، وكان مجلسه في وقت مقدر بقدر ربع النهار، يفعل ذلك بديهة من غير أن يكون له قارئ معين يقرأ له شيئاً معيناً يبيته ليستعد لتفسيره، بل كان من حضر يقرأ ما تيسر ويأخذ هو في القول على تفسيره، وكان غالباً لا يقطع إلا ويفهم السامعون أنه لولا مضى الزمن المعتاد لأورد أشياء أخر في معنى ما هو فيه من التفسير لكن يقطع نظراً في مصالح الحاضرين، ولقد أملى في تفسير ﴿قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَـُكُ ﴿ مجلداً كبيراً،

وقوله تعالى: ﴿الرَّمْنُ عَلَى الْعَرْشِ السَّتَوَىٰ ﴿ نحو خمس وثلاثين كراسة ، ولقد بلغني أنه شرع في جمع تفسير لو أتمه لبلغ خمسين مجلداً » ا. ه. ومع ذلك يقول رَخْلَلله ؛ «ندمت على تضييع أكثر أوقاتي في غير معاني القرآن » فكان في آخر حياته شغله القرآن ، حتى أنه ختم منذ دخل السجن ثمانين ختمة ، وشرع في الحادية والثمانين ، فانتهى إلى قوله تعالى : ﴿إِنَّ مُلْكِ مُنْدِرٍ ﴾ فمات رَخْلَلله .

#### ثانياً: هدفهٔ وغايتُه:

فالهدف من الكتابة في فضائل القرآن من خلال صحيح السنة هو معرفة فضل القرآن الكريم حق المعرفة، معرفة تثمر حبّاً وتمسكاً، وتلاوة وحفظاً، ودعوة ومنهجاً، وسلوكاً وعملًا.

قال تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّ قُرُءَانًا سُيِرَتُ بِهِ ٱلْحِبَالُ أَوْ قُطِّعَتَ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْ كُلِمَ بِهِ ٱلْمَوْقَ أَي: لكان هذا القرآن، يقول صاحب الظلال رَحِّلَتُه القد صنع هذا القرآن في النفوس التي تلقته وتكيفت به أكثر من تسيير الجبال، وتقطيع الأرض، وإحياء الموتى، لقد صنع في هذه النفوس وبهذه النفوس خوارق أضخم وأبعد آثاراً في أقدار الحياة، بل أبعد أثراً في شكل الأرض ذاته، فكم غيَّر الإسلام والمسلمون من وجه الأرض، إلى جانب ما غيَّروا من وجه التاريخ؟! إن طبيعة هذا القرآن لتحتوي على قوة خارقة نافذة، يحسها كل من له ذوق وبصر وإدراك للكلام واستعداد لإدراك ما يوجه إليه ويوحى به، والذين تلقوه وتكيفوا به سيروا ما هو أضخم من الجبال، وهو تاريخ الأمم والأجيال، وقطعوا ما هو أصلب من الأرض، وهو جمود الأفكار وجمود التقاليد، وأحيوا ما هو أخمد من الموتى، وهو الشعوب التي قتل روحها الطغيان والأوهام. ثم إن التحول الذي تم في نفوس العرب وحياتهم

- فنقلهم تلك النقلة الضخمة دون أسباب ظاهرة إلا فعل هذا الكتاب ومنهجه في النفوس والحياة - أضخم بكثير من تحول الجبال عن رسوخها، وتحول الأرض عن جمودها، وتحول الموتى عن الموات!».

#### ثَالثاً: عنايةُ السلفِ - رحمهم اللَّه - بهذا النوع من التصنيف:

فقد بدأت الكتابة فيه في صدر الإسلام الأول، وكان للإمام الشافعي كَثْلَلْهُ قصب السبق في إفراده بالتصنيف - واللَّه أعلم - حيث أفرده بمصنف أسماه «فضائل القرآن»، ثم تتابع العلماء على إفراده بالتصنيف حتى بلغت المصنفات فيه العشرات وربما المئات، وكما هو معلوم أن السلف - رحمهم اللَّه - لم يشتغلوا إلا بما هو نافع ومهم.

#### رابعاً: صحة أحاديثه:

فالكثير من الكتب المصنفة في هذا الفن لا تخلو من ذكر الأحاديث الضعيفة والمرسلة بل والموضوعة، على قاعدة أهل السنة والجماعة وأهل الحديث أن: «من أسند فقد أحال – ومن أسند فقد برئت عهدته»، فكانوا رحمهم الله يذكرون كل ما ورد في فضائل القرآن مع ذكرهم الأحاديث بأسانيدها، وكأنهم يحيلون الحكم عليها بناء على معرفة علم الحديث؛ ولأن جمهورهم يرى جواز رواية الأحاديث الضعيفة في الفضائل، لكن بسبب بُعْدِ الناس عن الحديث وعلومه فإنه من الصعوبة بمكان أن يستطيع الكثير من طلبة العلم في عصرنا الحاضر فضلًا عن العوام أن يميز الصحيح منها من الضعيف، فجاء شرط هذا الكتاب أن لا يذكر إلا ما صح من هذه الفضائل، حتى كان اسم الكتاب موافقاً لشرطه: «صحيح فضائل القرآن» ولذا لم أذكر حديثاً إلا وأتبعته بدرجة صحته، ذاكراً تصحيح بعض علمائنا الأفاضل له.

#### خامساً: الجمعُ والترتيب:

فإنني بذلت جهدي وأفرغت وسعي معتمداً على ربي سبحانه أن أجمع كل ما تعلق بالموضوع، ولا أدعي الاستقصاء ولا الإحاطة، فإن هذا مما لا يستطيع أحد أن يدعيه، ولكن وجود أجهزة الحاسب الآلي وطرق البحث الحديثة ساهمت في البحث والجمع بشكل جيد، والفضل أولًا وأخيراً للَّه سبحانه.

ثم حاولت أن أُبَوِّبَ الأحاديث وأرتبها وأعنونها بشكل حسن مناسب، فكان الكتاب مقسماً على أبواب، كل باب يجمع تحته من الأحاديث ما يناسبه، مع العنونة لكل حديث بما يتلاءم مع الباب الذي وضع فيه، مسترشداً بشرح العلماء وتبويبهم، وهذا الأمر وإن ظن الظان أنه من السهولة بمكان غير أن الحقيقة بخلاف ذلك، فإنَّ من عالج الأمر بنفسه وجد صعوبته ودقته.

هذا وقد جاء الكتاب - بإذن اللّه - ليكون منهجاً عملياً لخيرة الناس وأفضلهم وهم أهل القرآن، بل وعامة الناس، جاء ليكون نبراساً ونوراً، ومنهجاً وطريقاً، لأنه حديث رسول اللّه على خير من فهم القرآن، وعمل بالقرآن، وتخلق بأخلاق القرآن، وعظم القرآن، فكم يحتاج أهل القرآن أن يتأملوه، وأن يدرسوه، وأن يقرؤوه، وأن يعملوا به ويترجموه واقعاً في حياتهم.

وكتبه مؤيد عبد الفتاح حمدان الكويت

#### إهداء وبشرى

نهدى هذا الإصدار المبارك إلى:

#### - المعلمين والمعلمات:

ونبشركم بقول النبي ﷺ: «مَنْ عَلَمَ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ كَانَ لَهُ ثَوَابُهَا مَا تُلِيَت» [السلسلة الصحيحة].

#### - المشرفين والمشرفات:

ونبشركم بقول النبي عَلَيْ : «الدِّينُ النَّصِيحَةُ» قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: «لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ، وَلِرَسُولِهِ، وَلأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، وَعَامَّتِهمْ» [رواه مسلم].

#### - أبنائنا الطلبة والطالبات:

ونبشركم بقول النبي عَلَيْ : «خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ» [رواه البخاري].

#### - كل مسلم ومسلمة:

ونبشركم بقول النبي عَلَيْ: «مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَتَعَلَّمَهُ وَعَمِلَ بِهِ، أُلْبِسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَاجاً مِنْ نُورٍ، ضَوْءُهُ مِثْلُ ضَوْءِ الشَّمْس» [صحيح الترغيب والترهيب].

# الفَصَلُ الأَوَّلُ فَضَلُ الفَّرِبِ (للرَّمِ وَعَظِمته

#### الفصل الأول فَضْلُ القُرْآنِ الكَرِيم وَعَظَمَتُهُ

#### \* القُرْآنُ هُدًى وَنُورٌ وَهِدايةٌ:

الله عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ صَالَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى: «أَلّا وإنِّي تَارِكُ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ، أَوَّلُهُمَا: كِتَابُ اللّهِ فِيهِ الْهُدَى وَالنُّورُ، فَخُذُوا بِكِتَابِ اللّهِ وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ، [مَنِ اسْتَمْسَكَ بِهِ وَأَخَذَ بِهِ كَانَ عَلَى الْهُدَى، وَمَنْ أَخْطَأَهُ وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ، [مَنِ اسْتَمْسَكَ بِهِ وَأَخَذَ بِهِ كَانَ عَلَى الْهُدَى، وَمَنْ أَخْطَأَهُ وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ، أَمْ قَالَ: وَأَهْلُ بَيْتِي، أُذَكِّرُكُمُ ضَلًا]، فَحَتَّ عَلَى كِتَابِ اللّهِ وَرَغَّبَ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: وَأَهْلُ بَيْتِي، أُذَكِّرُكُمُ اللّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي». [جزء من حدیث طویل رواه مسلم (۲٤٠٨)].

٢ - وفي رِوَايَةِ التَّرْمِذِيِّ قَالَ: «إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُوا بَعْدِي، أَحَدُهُمَا أَعْظَمُ مِنَ الْآخَرِ، كِتَابُ اللَّهِ حَبْلٌ مَمْدُودٌ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ، وَعِتْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي، وَلَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ، فَانْظُرُوا كَيْفَ تَخْلُفُونِي فِيهِمَا». [رواه الترمذي (٣٧٨٨) وصححه الألباني].

٣ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ صَحْبَةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَحْبَةٍ كَمَا فِي خُطْبَةِ اللَّهِ . . . . تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابَ اللَّهِ. اللَّهِ مَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ؟». قَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَأَدَّيْتَ وَأَدَّيْتَ وَأَدَّيْتَ وَأَدَّيْتَ وَأَدَيْتَ وَلَا اللَّهُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّى فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ؟». قَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَأَدَيْتَ وَنَصَحْتَ. فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَابَةِ يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُتُهَا إِلَى النَّاسِ: (اللَّهُمَّ الشَّهَدِ اللَّهُمَّ الشَّهَدُ اللَّهُمَّ الشَّهَدِ اللَّهُمَّ الشَّهَدُ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَ

## \* القرآنُ يَدْعُو إِلَىٰ سُلُوكِ الصِّرَاطِ المُسْتَقِيمِ وَتَرْكِ الاعْوِجَاجِ:

٤ - عَنْ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ الْأَنْصَارِيِّ صَلِيْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ أَلَهِ الْحَمَا الْمَسْرَاطِ سُورَانِ فِيهِمَا أَبْوَابٌ مُفَتَّحَةٌ، وَعَلَى بَابِ الصِّرَاطِ مُورَانِ فِيهِمَا أَبْوَابٌ مُفَتَّحَةٌ، وَعَلَى بَابِ الصِّرَاطِ دَاعٍ أَبْوَابٌ مُفَتَّحَةٌ، وَعَلَى بَابِ الصِّرَاطِ دَاعٍ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! ادْخُلُوا الصِّرَاطَ جَمِيعاً وَلَا تَتَعَرَّجُوا، وَدَاعٍ يَدْعُو مِنْ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! ادْخُلُوا الصِّرَاطَ جَمِيعاً وَلَا تَتَعَرَّجُوا، وَدَاعٍ يَدْعُو مِنْ فَوْقِ الصِّرَاطِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَفْتَحَ شَيْئاً مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ قَالَ: وَيْحَكَ لَا فَوْقِ الصِّرَاطِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَفْتَحُهُ مَا يَعْتَى مَا اللَّهِ مِنْ تِلْكَ الْأَبُوابِ قَالَ: وَيْحَكَ لَا تَقْتَحْهُ، فَإِنَّكَ إِنْ تَفْتَحْهُ تَلِجُهُ، وَالصِّرَاطُ الإِسْلَامُ، وَالسُّورَانِ حُدُودُ اللَّهِ وَالْأَبْوَابُ الْمُفَتَّحَةُ مَحَارِمُ اللَّهِ، وَذَلِكَ الدَّاعِي عَلَى رَأْسِ الصِّرَاطِ كِتَابُ اللَّهِ، وَاللَّهِ، وَاللَّهُ فِي قَلْبِ كُلِّ مُسْلِمٍ». [رواه أحمد اللَّهِ، وَاللَّوط: عديث صحيح، وهذا إسناد حسن].

#### \* القُرْآنُ خَيْرُ الحَدِيثِ وَأَصْدَقُهُ وَأَحْسَنُهُ:

٥ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مَعْ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ، وَعَلَا صَوْتُهُ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ، حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشِ يَقُولُ: «مُعَبَّحُكُمْ وَمَسَّاكُمْ»، وَيَقُولُ: «بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ، وَيَقُولُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى»، وَيَقُولُ: «أَمَّا بَعْدُ؛ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ». [رواه مسلم في صحيحه (٨٦٧)].

رواها أحمد (٣/ ٣١٩) قال الله و أية : «إِنَّ أَحْسَنَ الحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ». [رواها أحمد (٣/ ٣١٩) قال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم].

وفي رِوَايةٍ: «أَحْسَنُ الكَلَامِ كَلَامُ اللّهِ». [رواها النسائي (١٣١١) وصححها الألباني].

٨ - وفي رِوَايةٍ: «إِنَّ أَصْدَقَ الحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ». [رواها النسائي (١٥٧٨)، وصححها الألباني].

٩ - وفي رِوَايةٍ: «فَإِنَّ خَيْرَ الأُمُورِ كِتَابُ اللَّهِ». [رواها ابن ماجه (٤٥)، وصححها الألباني].

## \* أَحْسَنُ القَصَصِ وَالمَوَاعِظِ فِي القُرْآنِ:

١٠ - عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ سَكِ قَالَ: أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهَ مُ زَمَاناً، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَوْ قَصَصْتَ عَلَيْنا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكَ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْمُعِينِ الْمُعِينِ الْمُعِينِ الْمُعِينِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ زَمَاناً، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللللللَّهُ اللللللِّهُ اللللللللَّهُ اللللللللللللَّهُ اللللللللللللللَّهُ اللللللللللللللللللللللَ

## \* القُرْآنُ حَوَى كُلَّ مَا حَوَتْهُ الكُتُبُ السَّابِقَةُ وَفُضِّلَ عَلَيْهَا:

١١ - عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ تَعْقَةً أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ قَالَ: «أَعْطِيتُ مَكَانَ اللَّهُورِ الْمَئِينَ، وَأَعْطِيتُ مَكَانَ الإِنْجِيلِ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الإِنْجِيلِ

الْمَثَانِيَ، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ». [رواه أحمد في مسنده (١٠٧/٤)، وحسنه شعيب الأرناؤوط، وكذا الألباني].

## \* القُرْآنُ فَضْلُ اللَّهِ عَلَى هَذِهِ الأُمَّةِ:

١٧ - عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ وَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ وَهُو قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: «إِنَّمَا بَقَاؤُكُمْ فِيمَا سَلَفَ قَبْلَكُمْ مِنَ الْأُمَمِ كَمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ، أُعْطِي أَهْلُ التَّوْرَاةِ التَّوْرَاةَ، فَعَمِلُوا بِهَا حَتَّى الْعَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ، أُعْطِي أَهْلُ الإِنْجِيلِ انْتَصَفَ النَّهَارُ ثُمَّ عَجَزُوا، فَأَعْطُوا قِيرَاطاً، ثُمَّ أُعْطُوا قِيرَاطاً، ثُمَّ أُعْطُوا قِيرَاطاً، فَمَ الْعُطْوا قِيرَاطاً، وَيرَاطاً، الإِنْجِيلِ الإِنْجِيلِ الإِنْجِيلِ، فَعَمِلُوا بِهِ حَتَّى صَلَاةِ الْعَصْرِ ثُمَّ عَجَزُوا، فَأَعْطُوا قِيرَاطاً قِيرَاطاً، قُمَ أُعْطِي أَهْلُ الإِنْجِيلِ الإِنْجِيلِ، فَعَمِلُوا بِهِ حَتَّى صَلَاةِ الْعَصْرِ ثُمَّ عَجَزُوا، فَأَعْطُوا قِيرَاطاً قِيرَاطاً، قُمَّ أُعْطِيتُمُ الْقُرْآنَ، فَعَمِلْتُمْ بِهِ حَتَّى غُرُوبِ الشَّمْسِ، فَأَعْطُوا قِيرَاطاً قِيرَاطَيْنِ قَيرَاطَيْنِ قَيرَاطَيْنِ اللّهَ مُنْ الْقُرْآنَ، فَعَمِلْتُمْ بِهِ حَتَّى غُرُوبِ الشَّمْسِ، فَأَعْطُوا يَرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ قَيرَاطَيْنِ ، قَالَ أَهْلُ التَّوْرَاةِ: رَبَّنَا هَوُلَاءِ أَقَلُ عَمَلًا وَأَكْثَرُ أَجْراً، قَالَ: هَلْ فَيمار أَعْنِ أَعْرَاهُ فَيْ الْمَامُكُمْ مِنْ أَجْرِكُمْ مِنْ شَيْءٍ؟ قَالُوا: لَا، فَقَالَ: فَذَالِكَ فَصْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشِيءٍ ؟ قَالُوا: لَا، فَقَالَ: فَذَالِكَ فَصْلَاقِي أُوتِيهِ مَنْ أَشِيءٍ؟ قَالُوا: لَا، فَقَالَ: فَذَالِكَ فَصْلاقِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ». [رواه البخاري (٢٠٩٧)].

## \* القُرآنُ هو النَّبْعُ الخَالِصُ الصَّافي:

١٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَالَى: «كَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَقْرَءُونَ التَّوْرَاةَ بِالْعِبْرَانِيَّةِ وَيُفَسِّرُونَهَا بِالْعَرَبِيَّةِ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ: «لَا تُصَدِّقُوا أَهْلَ الْكِبْرَانِيَّةِ وَمُا أُنزِلَ إِلَيْنَا» تُصَدِّقُوا أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا تُكَذِّبُوهُمْ وَقُولُوا: ﴿ اَلْكَ بِاللّهِ وَمُا أُنزِلَ إِلَيْنَا ﴾ تُصَدِّقُوا أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا تُكَذِّبُوهُمْ وَقُولُوا: ﴿ اللّهِ اللّهِ وَمُا أُنزِلَ إِلَيْنَا ﴾ [البقرة: ١٣٦] الْآيَةَ ». [رواه البخاري (١٩٢٨)].

١٤ - عَنْ جَابِر صَالِيْهِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضوان اللَّه عليه أَتَى

رَسُولَ اللَّهِ عِلَيْ بِنُسْخَةٍ مِنْ التَّوْرَاةِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَذِهِ نُسْخَةٌ مِنْ التَّوْرَاةِ، فَسَكَتَ، فَجَعَلَ يَقْرَأُ وَوَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ يَتَغَيَّرُ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: ثَكِلَتْكَ الثَّوَاكِلُ، مَا تَرَى مَا بِوَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى فَنَظَرَ عُمَرُ إِلَى وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى الللهُ اللَّهُ اللهُ ا

#### \* الوَصِيَّةُ بِكِتَابِ اللَّهِ:

١٥ - عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى تَعْقِبَة: أَوْ أَمِرُوا أَوْصَى النَّبِيُ عَلَيْ النَّاسِ الْوَصِيَّةُ أَوْ أُمِرُوا بِهَا؟ قَالَ: أَوْصَى بِكِتَابِ اللَّهِ. [رواه البخاري (٤١٩١)].

#### \* القُرْآنُ عِلاجٌ وَشِفَاءٌ وَرُقْيَةٌ:

آرقيها، فَقَالَ: «عَائِشَةَ سَعَظِيمًا أَن رسول اللَّهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا وَامْرَأَةٌ تُعَالِجُهَا أَوْ تَوْقِيهَا، فَقَالَ: «عَالِجِيهَا بِكِتَابِ اللَّهِ». [رواه ابن حبان (٦٠٩٨)، قال شعيب الأرناؤوط: رجاله ثقات رجال الشيخين، وكذا صححه الألباني في الصحيحة (١٩٣١)].

## \* القُرْآنُ طَارِدٌ لِلْهُمُوم وَالأَحْزَانِ:

١٧ - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ تَطِيُّتُهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا قَالَ عَبْدٌ قَطُّ

إِذَا أَصَابَهُ هَمٌّ أَوْ حُرْنٌ: اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ ابْنُ عَبْدِكَ ابْنُ أَمَتِكَ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ، مَاضِ فِيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فِيَ قَضَاؤُكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْم هُو لَكَ، سَمَّيْتَ بِهِ فَي مَاضِ فِيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فِي قَضَاؤُكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْم هُو لَكَ، سَمَّيْتَ بِهِ فِي نَفْسَكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَداً مِنْ خَلْقِكَ، أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي، وَنُورَ بَصَرِي، وَجِلاءَ حُرْنِي، وَذَهَابَ هَمِّي، إِلا أَذْهَبَ اللَّهُ هَمَّهُ وَأَبْدَلَهُ مَكَانَ حُرْنِهِ فَرَحاً» قَالُوا: يَا رَسُولَ وَذَهَابَ هَمِّي، إِلا أَذْهَبَ اللَّهُ هَمَّهُ وَأَبْدَلَهُ مَكَانَ حُرْنِهِ فَرَحاً» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! يَنْبَغِي لَمَنْ سَمِعَهُنَّ أَنْ يَتَعَلَّمَ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ؟ قَالَ: «أَجَلْ، يَنْبَغِي لِمَنْ سَمِعَهُنَّ أَنْ يَتَعَلَّمَ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ؟ قَالَ: «أَجَلْ، يَنْبَغِي لِمَنْ سَمِعَهُنَّ أَنْ يَتَعَلَّمَ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ؟ قَالَ: «أَجَلْ، يَنْبَغِي لِمَنْ سَمِعَهُنَ أَنْ يَتَعَلَّمَ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ؟ قَالَ: «أَجَلْ، يَنْبَغِي لِمَنْ سَمِعَهُنَ أَنْ يَتَعَلَّمَ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ؟ قَالَ: «أَجَلْ، يَنْبَغِي لِمَنْ سَمِعَهُنَ أَنْ يَتَعَلَّمَ هَذِهِ الْرَدَاوُوطَ].

## \* القُرْآنُ فِي السَّمَاعِ أَحْلَى مِنَ العَسَلِ فِي المَذَاقِ:

١٨ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنِي الْمَنَامِ طُلَّةً تَنْطِفُ السَّمْنَ وَالْعَسَلَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أَرَى اللَّيْلَةَ فِي الْمَنَامِ طُلَّةً تَنْطِفُ السَّمْنَ وَالْعَسَلَ، فَأَرَى اللَّيْلَةَ فِي الْمَسْتَكْثِرُ وَالْمُسْتَقِلُ، وَأَرَى سَبَبًا وَاصِلًا النَّاسَ يَتَكَفَّفُونَ مِنْهَا بِأَيْدِيهِمْ، فَالْمُسْتَكْثِرُ وَالْمُسْتَقِلُ، وَأَرَى سَبَبًا وَاصِلًا مِنْ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ، فَأَرَاكَ أَخَذْتَ بِهِ فَعَلَوْتَ، ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ مِنْ بَعْدِكَ فَعَلَا، ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَعَلَا، ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَانْقَطَعَ بِهِ، بَعْدِكَ فَعَلَا، ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَعَلَا، ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَانْقَطَعَ بِهِ، ثُمَّ وَصِلَ لَهُ فَعَلَا، قَالَ أَبُو بَكُو: يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ، وَاللَّهِ لَتَدَعَنِي فَالْأَعْبُرُ فَا الظَّلَةُ الْإِسْلَامِ، وَأَمَّا اللَّهِ يَعْبُوهُ مِنَ السَّمْنِ وَالْعَسَلِ، فَالْقُرْآنُ حَلَاوَتُهُ فَلَاتُهُ الْإَسْلَامِ، وَأَمَّا الَّذِي يَنْطِفُ مِنَ السَّمْنِ وَالْعَسَلِ، فَالْقُرْآنِ وَالْمُسْتَكُثِرُ مِنَ الْقُرْآنِ وَالْمُسْتَكِلُ، وَلَيْ اللَّهُ مِنْ الْقُرْآنِ وَالْمُسْتَقِلُ، وَلَيْ السَّمْنِ وَالْعَسَلِ، فَالْقُرْآنِ وَالْمُسْتَقِلُ، وَلَيْ السَّبَبُ الْوَاصِلُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ فَالْحَقُ الَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ، تَأْخُذُ

<sup>(</sup>١) التعبير: التفسير، وعبر الرؤيا عبراً وعبارة: فسرها «المعجم الوسيط».

بِهِ فَيُعْلِيكَ اللَّهُ بِهِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ رَجُلٌ مِنْ بَعْدِكَ فَيَعْلُو بِهِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَيَنْقَطِعُ بِهِ، ثُمَّ يُوصَلُ لَهُ فَيَعْلُو بِهِ، فَأَخْبِرْنِي يَا فَيَعْلُو بِهِ، فَأَخْبِرْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ، بِأَبِي أَنْتَ أَصَبْتُ أَمْ أَخْطَأْتُ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: «أَصَبْتَ بَعْضاً وَأَخْطَأْتُ ، قَالَ : فَوَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَتُحَدِّثَنِي مَا الَّذِي أَخْطَأْتُ ، قَالَ : فَوَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَتُحَدِّثَنِي مَا الَّذِي أَخْطَأْتُ ، قَالَ : (رَواه البخاري (٦٦٣٩)، ومسلم (٢٠٦٦)].

## \* إِسْلامُ الجِنِّ وَتَعَجُّبُهُمْ عِنْدَ سَمَاعِ القُرْآنِ:

19 - عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ عَلْقَمَةً: هَلْ كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ شَهِدَ مَعُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ لَيْلَةَ الْجِنِّ؟ قَالَ: فَقَالَ عَلْقَمَةُ: أَنَا سَأَلْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ، فَقُلْتُ: هَلْ شَهِدَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْلَةَ الْجِنِّ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنَّا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ فَعَ لَيْلَةَ الْجِنِّ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنَّا كُنًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَقَقَدْنَاهُ، فَالْتَمَسْنَاهُ فِي الأَوْدِيَةِ وَالشِّعَابِ، فَقُلْنَا: اسْتُطِيرَ أَوِ اللَّهِ فَقَرْبَانَ وَالشَّعَابِ، فَقُلْنَا: اسْتُطِيرَ أَوِ الْقَرْبَلِ وَالشَّعَابِ، فَقُلْنَا: السَّعُطِيرَ أَو الْعَبِيلَ، قَالَ: فَيَتْنَا بِشَرِّ لَيْلَةٍ بَاتَ بِهَا قَوْمٌ، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا إِذَا هُو جَاءٍ مِنْ قِبَلِ اغْتِيلَ، قَالَ: فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَدْنَاكَ فَطَلَبْنَاكَ فَلَمْ نَجِدْكَ، فَبِتْنَا بِشَرِّ لَيْلَةٍ بَاتَ بِهَا قَوْمٌ، فَقَالَ: «أَتَالِي دَاعِي الْجِنِّ، فَلَمَانَكَ فَلَمْ نَجِدْكَ، فَبِتْنَا بِشَرِّ لَيْلَةٍ بَاتَ بِهَا قَوْمٌ، فَقَالَ: «أَتَانِي دَاعِي الْجِنِّ، فَلَمْنَاكَ فَلَمْ نَجِدْكَ، فَيَعْمُ الْقُرْآنَ»، عَلَمْ فَقُومٌ أَنُ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ مُ الْقُرْآنَ إِيرَانِهِمْ، وَسَأَلُوهُ الزَّادَ، فَقَالَ: «لَكُمْ كُلُ عَلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا أَيْدِيكُمْ أَوْفُرَ مَا يَكُونُ لَحْماً، وَكُلُ بَعْرَةٍ عَلَفٌ لِللَهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مَا طَعَامُ إِخْوانِكُمْ». فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ الْعَالُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

٢٠ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ سَعِيْهَ قَالَ: انْطَلَقَ النَّبِيُّ عَيُّ فِي طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ

عَامِدِينَ إِلَى سُوقِ عُكَاظٍ، وَقَدْ حِيلَ بَيْنَ الشَّيَاطِينِ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ، وَأُرْسِلَتْ عَلَيْهِمُ الشُّهُبُ فَرَجَعَتِ الشَّيَاطِينُ إِلَى قَوْمِهِمْ، فَقَالُوا: مَا لَكُمْ؟ وَأُرْسِلَتْ عَلَيْنَا الشُّهُبُ، قَالُوا: مَا فَقَالُوا: حِيلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ إِلَّا شَيْءٌ حَدَثَ فَاضْرِبُوا مَشَارِقَ الْأَرْضِ حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ، فَانْصَرَفَ وَمَغَارِبَهَا فَانْظُرُوا مَا هٰذَا الَّذِي حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ، فَانْصَرَفَ وَمَغَارِبَهَا فَانْظُرُوا مَا هٰذَا الَّذِي حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ، فَانْصَرَفَ أُولَئِكَ الَّذِينَ تَوَجَّهُوا نَحْوَ تِهَامَةَ إِلَى النَّبِي عَلَى وَهُو بِنَخْلَةَ، عَامِدِينَ إِلَى أُولِئِكَ النَّذِي عَلَى النَّبِي عَلَى وَهُو بِنَخْلَةَ، عَامِدِينَ إِلَى سُوقِ عُكَاظٍ وَهُو يُصَلِّى بِأَصْحَابِهِ صَلَاةَ الْفَجْرِ، فَلَمَّا سَمِعُوا الْقُرْآنَ اللَّهُ عَلَى السَّمَعُوا الْقُرْآنَ اللَّهُ عَلَى السَّمَعُوا الْقُرْآنَ فَهُنَاكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ، السَّمَعُوا لَهُ، فَقَالُوا: هٰذَا وَاللَّهِ الَّذِي حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ، السَّمَعُوا لَهُ، فَقَالُوا: هٰذَا وَاللَّهِ الَّذِي حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ، السَّمَعُوا لَهُ، فَقَالُوا: هٰذَا وَاللَّهِ الَّذِي حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ، فَهُنَاكِكَ حِينَ رَجَعُوا إِلَى قَوْمِهِمْ وَقَالُوا: يَا قَوْمَنَا ﴿ إِنَّ سَعِعُنَا قُرُّوانًا عَبَالِكَ عَلَى نَبِيهِ عَلَى نَبِيهِ عَلَى اللَّهُ وَلَى الْوَحِي إِلَيْهِ قَوْلُ الْجِنِّ. [رواه البخاري (۲۹۷) وسلم (۲۹۹)].

٢١ - عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِي قَالَ: «هَبَطُوا عَلَى النّبِي عَلَى وَهُوَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ بِبَطْنِ نَخْلَةَ فَلَمَّا سَمِعُوهُ، قَالُوا: أَنْصِتُوا، قَالُوا: صَهِ، وَكَانُوا سَبْعَةً يَقْرَأُ الْقُرْآنَ بِبَطْنِ نَخْلَةَ فَلَمَّا سَمِعُوهُ، قَالُوا: أَنْصِتُوا، قَالُوا: صَهِ، وَكَانُوا سَبْعَةً أَحَدُهُمْ زَوْبَعَةُ، فَأَنْزَلَ اللّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا ۚ إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ الْجَنِ اللّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا ۚ إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ ٱلْجِنِ اللّهِ وَاللّهُ مَنْ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

## \* إِكْرَامُ القُرْآنِ وَتَعْظِيمُهُ وَتَنْزِيهُهُ:

٢٢ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَفِي اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قال: «أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى أَنْ

يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ، مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ». [رواه مسلم(١٨٦٩)، والبخاري (٢٨٢٨) بنحوه دون الجملة الأخيرة].

٢٣ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ صَحَّى فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَلَا تَجَهَرُ بِصَلَائِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا وَابْتَعِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴾ قَالَ: نَزَلَتْ وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَى مُخْتَفٍ بِمَكَّة، فَكَانَ إِذَا صَمِعُوهُ شَتَمُوا صَلَّى بِأَصْحَابِهِ رَفَعَ صَوْتَهُ بِالْقُرْآنِ، فَكَانَ الْمُشْرِكُونَ إِذَا سَمِعُوهُ شَتَمُوا الْقُرْآنَ وَمَنْ أَنْزَلَهُ وَمَنْ جَاءَ بِهِ، فَقَالَ اللَّهُ لِنَبِيّهِ: ﴿ وَلَا تَجُهَرُ بِصَلَائِكَ ﴾ الْقُرْآنَ وَمَنْ أَنْزَلَهُ وَمَنْ جَاءَ بِهِ، فَقَالَ اللَّهُ لِنَبِيّهِ: ﴿ وَلَا تَجُهَرُ بِصَلَائِكَ ﴾ أَيْ: بِقِرَاءَتِكَ فَيَسْمَعَ الْمُشْرِكُونَ فَيسَبُّوا الْقُرْآنَ ﴿ وَلَا تَخَلَقَ بَهَا ﴾ عَنْ أَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴾. [رواه الترمذي (٣١٤٦)، وصححه الألباني].

## \* بِالقُرْآنِ النَّبِيُّ عَلَيْهٌ أَكْثَرُ الأَنْبِياءِ أَتْبَاعاً يَوْمَ القِيَامَةِ:

٢٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَعْنَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَنَى الْأَنْبِيَاءِ نَبِيٌ إِلَّا أَعْطِيَ مَا مِثْ الْأَنْبِيَاءِ نَبِيٌ إِلَّا أَعْطِيَ مَا مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ، وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْياً أَوْحَاهُ اللَّهُ إِلَيَّ، أَعْطِيَ مَا مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ، وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْياً أَوْحَاهُ اللَّهُ إِلَيَّ، فَعُطِيَ مَا مِثْلُهُ آمُونَ أَكُونَ أَكُونَ أَكْوَنَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعاً يَوْمَ الْقِيَامَةِ». [رواه البخاري (٢٩٦٤)، ومسلم (١٥٢)].

#### \* القُرْآنُ مَحْفُوظٌ بِحِفْظِ اللَّهِ لَهُ:

٢٥ – عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارِ الْمُجَاشِعِيِّ صَلَّى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَیْ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ فِي خُطْبَتِهِ: «قَالَ اللهُ تعالى: إِنَّمَا بَعَثْتُكَ لِأَبْتَلِيَكَ وَأَبْتَلِيَ بِكَ، وَأَنْزَلْتُ عَلَيْكَ كِتَابًا لَا يَغْسِلُهُ الْمَاءُ تَقْرَؤُهُ نَائِماً وَيَقْظَانَ». [رواه مسلم (٢٨٦٥)].

٢٦ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَبِيْنَ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ وَهَ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ جِبْرِيلُ بِالْوَحْيِ كَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَهُ وَشَفَتَيْهِ فَيَشْتَدُ عَلَيْهِ، فَكَانَ ذَلِكَ يُعْرَفُ مِنْهُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ فَيَشْتَدُ عَلَيْهِ، فَكَانَ ذَلِكَ يُعْرَفُ مِنْهُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ

لِتَعْجَلَ بِهِ ﴿ أَخْذَهُ ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْءَانَهُ ﴾ إِنَّ عَلَيْنَا أَنْ نَجْمَعَهُ فِي صَدْرِكَ. وَقُرْءَانَهُ ﴾ قَالَ: أَنْزَلْنَاهُ فَاسْتَمِعْ لَهُ ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا مَنْ فَاسْتَمِعْ لَهُ ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا مَنْ فَانْ فَاسْتَمِعْ لَهُ ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا مَا فَانَاهُ فَاسْتَمِعْ لَهُ ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا مَا لَهُ ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا مُنَا لَهُ إِنَّا فَالْمَانِكَ ، فَكَانَ إِذَا أَتَاهُ جِبْرِيلُ أَطْرَقَ ، فَإِذَا ذَهَبَ قَرَأَهُ كَمَا وَعَدَهُ اللّهُ ﴾ . [رواه البخاري (٤٦٤٥)، ومسلم (٤٤٨)، واللفظ له].

#### \* القُرْآنُ حِمَايَةٌ مِنْ أَذَى الجَانِّ:

٢٧ - عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسِ الثَّقَفِيِّ صَالِحَةِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَقُرَأُ سُورَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ إِلا وَكَّلَ اللَّهُ بِهِ مَلَكاً لا يَضُرُّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَهُبَّ مَتَى يَهُبُّ . [رواه البيهةي في شعب الإيمان (٢٠١١)، وحسن الحافظ ابن حجر الحديث بمجموع طرقه في نتائج الأفكار (٣/٤٧)].

#### \* القُرْآنُ خَيْرُ وَاعِظٍ وَمُذَكِّر:

٢٨ - عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: «كَانَتْ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ خُطْبَتَانِ، يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، وَيُذَكِّرُ النَّاسَ». [رواه مسلم (٨٦٢)].

٢٩ - وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي دَاوُدَ: «كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَصْدًا، وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا يَقْرَأُ آيَاتٍ مِنَ الْقُرْآنِ وَيُذَكِّرُ النَّاسَ». [رواه أبو داود (١١٠١)، وحسنه الألباني].

## \* اسْتِنْزَالُ النَّصْرِ عَلَى العَدُوِّ بِالقُرْآنِ:

٣٠ - عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ صَائِقَ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ (إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ الْعَدُوَّ عَداً، فَلْيَكُنْ شِعَارَكُمْ: ﴿ حَمْ ﴾ لَا يُنْصَرُونَ ». [رواه أحمد (٢٨٩/٤) والترمذي، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٢٣٠٨)].

## \* نُزُولُ القُرْآنِ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ مِنْ شَهْرٍ مُبَارَكٍ:

٣١ – عَنْ وَاثِلَةَ صَانَ، وَأُنْزِلَتِ النَّوْرَاةُ لِسِتِّ مَضَيْنَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَأُنْزِلَ النَّوْرَاةُ لِسِتِّ مَضَيْنَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَأُنْزِلَ النَّوْرَاةُ لِسِتِّ مَضَيْنَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَأُنْزِلَ النَّوْرَانُ لأَرْبَعِ وَعِشْرِينَ الإِنْجِيلُ لِثَلاثَ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَأُنْزِلَ النَّوْرَانُ لأَرْبَعِ وَعِشْرِينَ لَإِنْجِيلُ لِثَلاثَ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَأُنْزِلَ النَّوْرَانُ لأَرْبَعِ وَعِشْرِينَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ». قَالَ الْحَلِيمِيُّ كَاللَّهُ : يُرِيدُ بِهِ لَيْلَةَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ. وَالسَعِيمَ فِي شعب الإيمان (٢٢٤٨)، وحسنه الألباني في الصحيحة (١٥٧٥)].

٣٢ - عَنْ أَبِي قَتَادَةَ تَوْقِي قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ صَوْمَ يَوْمِ الْإِثْنَيْنِ وَيَوْمِ الْإِثْنَيْنِ وَيَوْمِ الْخُمِيسِ؟ قَالَ: «فِيهِ وُلِدْتُ، وَفِيهِ أُنْزِلَ عَلَيَّ الْقُرْآنُ». [رواه أبو داود (٢٤٢٦)، وصححه الألباني].

\* \* \*

## الفَصَلُ النَّانِي فَضَّلُ اللَّمِ المُومِنِ فِي تَعَلِّمُ الْقُرْدِرِ الْكُرِيمِ وَتَعَلِيمِهِ وَتِلَا وَتِهِ وَاللَّعَانِيْرِمِنَ الْكَرِيمِ وَتَعَلِيمِهِ وَتِلَا وَتِهِ وَاللَّعَانِيْرِمِنَ الْكَرِيمَاءِ

## الفصل الثاني فَضْلُ الإِخْلاصِ في تَعَلُّمِ القُرْآنِ الكَرِيمِ وَتَعْلِيمِهِ وَتِلاوَتِهِ وَالتَّحْذِيرُ مِنَ الرِّياءِ

## \* الأَمْرُ بِتَعْلُّم القُرْآنِ لِلَّهِ:

٣٤ - عَنْ بَشِيرِ بْنِ أَبِي عَمْرِو الْخَوْلَانِيُّ، أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ قَيْسِ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنِيْ، يَقُولُ: «يَكُونُ خَلْفٌ بَعْدَ سِتِّينَ سَنَةً أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقُوْنَ غَلْفٌ بَعْدَ سِتِّينَ سَنَةً أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقُوْنَ غَلْفٌ بَعْدُ سِتِّينَ سَنَةً أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقُوْنَ غَلْفٌ بَعْدُو تَرَاقِيَهُمْ، وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَتَيًا، ثُمَّ يَكُونُ خَلْفٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يَعْدُو تَرَاقِيَهُمْ، وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ لَا يَعْدُو تَرَاقِيَهُمْ، وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ ثَلَاتُهُ مُؤْمِنٌ، وَمُنَافِقٌ ، وَفَاجِرٌ»، قَالَ بَشِيرٌ: فَقُلْتُ لِلْوَلِيدِ: مَا هَوُلَاءِ الشَّلَاثَةُ ؟ فَقَالَ: «الْمُنَافِقُ كَافِرٌ بِهِ، وَالْفَاجِرُ يَتَأَكَّلُ بِهِ، وَالْمُؤْمِنُ يُؤْمِنُ بِهِ». الشَّلَاثَةُ ؟ فَقَالَ: «الْمُنَافِقُ كَافِرٌ بِهِ، وَالْفَاجِرُ يَتَأَكَّلُ بِهِ، وَالْمُؤْمِنُ يُهِ». [رواه أحمد في مسنده (٣٨/٣)، قال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن، وانظر السلسلة الصحيحة [رواه أحمد في مسنده (٣٨/٣)، قال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن، وانظر السلسلة الصحيحة [رواه أحمد في مسنده (٣٨/٣)، قال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن، وانظر السلسلة الصحيحة [رواه أحمد في مسنده (٣٨/٣)].

#### \* طَلَبُ الأَجْرِ مِنَ اللَّهِ وَحْدَهُ:

٣٥ - عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ سَطِيْهِ : أَنَّهُ مَرَّ عَلَى قَاصِّ يَقْرَأُ، ثُمَّ سَأَلَ فَاسْتَرْ جَعَ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: «مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَلْيَسْأَلِ اللَّهَ بِهِ، فَإِنَّهُ سَيَجِيءُ أَقُوامٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ يَسْأَلُونَ بِهِ النَّاسَ». [رواه الترمذي (٢٩١٧)، وحسنه الألباني].

#### \* كَثْرَةُ الرِّياءِ فِي القُرَّاءِ:

٣٦ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و رَجِيْهَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ رَجَيْهِ: «أَكْثَرُ مُنَافِقِي أُمَّتِي قُرَّاؤُهَا». [رواه أحمد في مسنده (٢/ ١٧٥)، وحسنه شعيب الأرناؤوط].

#### \* المُراؤُونَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ:

٣٧ - عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ صَاعِيْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «يَظْهَرُ الإِسْلامُ حَتَّى يَخْتَلِفَ التُّجَّارُ فِي الْبَحْرِ، وَحَتَّى تَخُوضَ الْخَيْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ثُمَّ يَظْهَرُ قَوْمٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ، يَقُولُونَ: مَنْ أَقْرَأُ مِنَّا؟ مَنْ أَفْقَهُ مِنَّا؟ مَنْ أَفْقَهُ مِنَّا؟ مَنْ أَقْوَلُونَ: مَنْ أَقْرَأُ مِنَّا؟ فَقُهُ مِنَّا؟ مَنْ أَقْوَلُونَ: مَنْ أَوْلَئِكَ مِنْ خَيْرٍ؟ » قَالُوا: اللَّهُ مَنْ أَعْلَمُ مِنَّا؟ » ثُمَّ قَالَ لأَصْحَابِهِ: «هَلْ فِي أُولَئِكَ مِنْ خَيْرٍ؟ » قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ مِنَّا اللَّهُ مَنْ هَذِهِ الأُمَّةِ، فَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ: «أُولَئِكَ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ، فَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ ». [رواه الطبراني في الأوسط، والبزار . قال الألباني: حسن لغيره، انظر صحيح الترغيب والترهيب (١٣٥)].

٣٨ - عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ، وَعَبْدِ اللَّهِ بِن عَبَّاسِ عَنَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ أَنَّهُ قَامَ لَيْلَةً بِمَكَّةَ مِنَ اللَّيْلِ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ» ثَلاثَ مِرَادٍ، فَقَامَ عُمَرُ ابن الْخُطَّابِ وَكَانَ أَوَّاهًا، فَقَالَ: اللَّهُمَّ نَعَمْ، فَحَرِصْتَ وَجَهِدْتَ وَنَصَحْتَ، الْخَطَّابِ وَكَانَ أَوَّاهًا، فَقَالَ: اللَّهُمَّ نَعَمْ، فَحَرِصْتَ وَجَهِدْتَ وَنَصَحْتَ،

اللَّهُمَّ نَعَمْ، فَحَرِصْتَ وَجَهِدْتَ وَنَصَحْتَ، فَأَصْبَحَ فَقَالَ: «لَيَظْهَرَنَّ الإِيمَانُ حَتَّى يَرُدَّ الْكُفْرَ إِلَى مَوَاطِنِهِ، وَلَيُخَاضُ الْبِحَارُ بِالإِسْلامِ، وَلَيَأْتِينَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَتَعَلَّمُونَ فِيهِ الْقُرْآنَ فَيُعَلِّمُونَهُ وَيْقَرَءُونَهُ، ثُمَّ يَقُولُونَ: قَدْ قَرَأْنَا وَعَلَّمْنَا، فَمَنَ ذَا الَّذِي هُوَ خَيْرٌ مِنَّا؟ فَهَلْ فِي أُولَئِكَ مِنْ خَيْرٍ؟» قَالُوا: لا وَعَلَّمْنَا، فَمَنَ ذَا الَّذِي هُوَ خَيْرٌ مِنَّا؟ فَهَلْ فِي أُولَئِكَ مِنْ خَيْرٍ؟» قَالُوا: لا يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَنْ أُولَئِكَ؟ قَالَ: «أُولَئِكَ مِنْكُمْ، وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ». [رواه الطبراني في الكبير (٢١/ ٢٥٠)، قال الألباني: حسن لغيره، انظر: صحيح التوغيب والترهيب (١٣٧)].

## \* جَزَاءُ مَنْ تَعَلَّمَ القُرْآنَ لِيُقَالَ عَنْهُ قَارِئٌ:

٣٩ – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ اللَّهُ الْقَالَ: فَمَا عَمِلْتَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلِّ اسْتُشْهِدَ، فَأْتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟، قَالَ: قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتُشْهِدْتُ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِأَنْ فِيهَاكَ: خَرِيءٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ، وَرَجُلِّ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ، فَأْتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ: عَالِمٌ، وَقَرَأْتُ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ: هُوَ قَارِئٌ، فَقَدْ قِيلَ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ: عَالِمٌ، وَقَرَأْتُ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ: هُوَ قَارِئٌ، فَقَدْ قِيلَ، وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ: عَالِمٌ، وَقَرَأْتُ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ: هُوَ قَارِئٌ، فَقَدْ قِيلَ، وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ: عَالِمٌ، وَقَرَأْتُ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ: هُوَ قَارِئٌ، فَقَدْ قِيلَ، وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْ وَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ وَلَكَ الْعَرْآنَ لِيُقَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا لَكَ، فَلَا وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ وَلَى النَّارِ، وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ وَلَى النَّارِ، وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ وَلَى النَّارِ، وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ وَلَى النَّارِ ، وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ وَلَى النَّارِ ، وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ وَلَى النَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعُرَفَهُ فَي فَعَرَفَهُا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا لَكَ، قَالَ : كَذَبْتَ، وَلَكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ: هُو مَوْرَفَهُا وَقُولُ الْعَلَى وَجُهِهِ ثُمَّ وَالَى اللَّهُ عَلَى وَجُهِهِ ثُمَّ وَلَا اللَّهُ عَلَى وَجُهِهِ ثُمَّ وَلَا عَلَى الْكَارِقُ وَلَا عَلَى الْعَلَى وَجُهِهِ وَلَمَ الْعَلَى وَجُهِهِ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى وَعُهُ وَلَعْ وَلَا عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى وَعُهُ وَلَا ا

**أُلْقِيَ فِي النَّارِ**». [رواه مسلم (١٩٠٥)].

## \* الذَّمُّ لِمَنْ تَعَجَّلَ أَجْرَ القُرْآنِ فِي الدُّنْيا وَلَمْ يَتَأَجَّلُهُ لِلْآخِرَةِ:

٤٠ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَنْ وَنَحْنُ نَقْرَأُ الْقُوْآنَ، وَفِينَا الْأَعْرَابِيُّ وَالْأَعْجَمِيُّ، فَقَالَ: «اقْرَءُوا فَكُلُّ حَسَنٌ، وَسَيَجِيءُ الْقُوْآنَ، وَفِينَا الْأَعْرَابِيُّ وَالْأَعْجَمِيُّ، فَقَالَ: «اقْرَءُوا فَكُلُّ حَسَنٌ، وَسَيَجِيءُ أَقُوامٌ يُقِيمُونَهُ كَمَا يُقَامُ الْقِدْحُ، يَتَعَجَّلُونَهُ وَلَا يَتَأَجَّلُونَهُ (١٠)». [رواه أبو داود (٨٣٠) وصححه الألباني].

الْقُرْآنَ، وَايَةٍ: دَخَلَ النَّبِيُّ عَلَى الْمَسْجِدَ، فَإِذَا فِيهِ قَوْمٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ، وَابْتَغُوا بِهِ اللَّه مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِي قَوْمٌ يُقِيمُونَهُ إِقَامَةَ الْقِدْحِ،
 قَالَ: «اقْرَءُوا الْقُرْآنَ، وَابْتَغُوا بِهِ اللَّه مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِي قَوْمٌ يُقِيمُونَهُ إِقَامَةَ الْقِدْحِ،
 يَتَعَجَّلُونَهُ وَلَا يَتَأَجَّلُونَهُ». [رواه أحمد (٣/ ٣٥٧)، قال شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح،
 وحسنه الألباني في صحيح الجامع (١١٦٧)].

٤٢ - عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْد السَّاعِدِيِّ صَلَّى قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَلَیْ: «الحَمْدُ لِلَّهِ، كِتَابُ اللَّهِ وَاحِدٌ، وَفِيكُمُ الأَحْمَرُ وَفِيكُمُ الأَسْوَدُ، اقْرَؤُوهُ قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَهُ لِلَّهِ، كِتَابُ اللَّهِ وَاحِدٌ، وَفِيكُمُ الأَحْمَرُ وَفِيكُمُ الأَسْوَدُ، اقْرَؤُوهُ قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَهُ أَوُهُ كَمَا يُقُوّمُ اللَّهِ مَا يُتَعَجَّلُ أَحَدُهُمْ أَجْرَهُ وَلا يَتَّأَجَّلُهُ». [رواه أَقُوامٌ يُقَوِّمُ وَلا يَتَّأَجَّلُهُ». [رواه ابن حبان (٧٦٠) وصححه شعب الأرناؤوط].

\* النَّهْيُ عَنْ أَخْذِ الأُجْرَةِ عَلَىٰ تَعْلِيمِ القُرْآنِ لِمَنْ وَجَبَ التَّعْلِيمُ عَلَيْهِ وَتَعَيَّنَ:

٤٣ - عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ تَعْلِيُّهُ قَالَ: عَلَّمْتُ نَاساً مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ الْكِتَابَ

<sup>(</sup>١) أي يتعجلون أجره، ولا يؤجلونه إلى يوم القيامة.

28 - وَفِي رِوَايَةِ المُسْنَدِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يُشْغَلُ، فَإِذَا قَدِمَ رَجُلٌ مُهَاجِرٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَى رَبُولُ مَعِي فِي الْبَيْتِ أُعَشِيهِ عَشَاءَ أَهْلِ الْبَيْتِ، وَكَانَ مَعِي فِي الْبَيْتِ أُعَشِيهِ عَشَاءَ أَهْلِ الْبَيْتِ، فَكُنْتُ أُقْرِئُهُ الْقُرْآنَ، فَانْصَرَفَ انْصِرَافَةً إِلَى أَهْلِهِ، فَرَأَى أَنَّ عَلَيْهِ حَقّاً، فَكُنْتُ أُقْرِئُهُ الْقُرْآنَ، فَانْصَرَفَ انْصِرَافَةً إِلَى أَهْلِهِ، فَرَأَى أَنَّ عَلَيْهِ حَقّاً، فَأَقَيْتُ فَكُنْتُ أُقْرِئُهُ الْقُرْآنَ، فَانْصَرَفَ انْصِرَافَةً إِلَى أَهْلِهِ، فَرَأَى أَنَّ عَلَيْهِ حَقّاً، فَأَتَيْتُ وَعُلْهُ مَنْ مِنْهَا عِطْفاً، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ فِيهَا؟ قَالَ: «جَمْرَةٌ بَيْنَ رَسُولَ اللَّهِ فِيهَا؟ قَالَ: «جَمْرَةٌ بَيْنَ رَسُولَ اللَّهِ فِيهَا؟ قَالَ: «جَمْرَةٌ بَيْنَ كَتَفَيْكَ تَقَلَّدْتَهَا أَوْ تَعَلَّقْتَهَا». [رواه أحمد في مسنده (٥/ ٣٢٤)، وحسنه شعيب الأرناؤوط].

٥٤ - عَنْ أُبِيِّ بْنِ كَعْبِ سَائِقِ قَالَ: عَلَّمْتُ رَجُلًا الْقُرْآنَ، فَأَهْدَى إِلَيَّ قَوْساً مِنْ قَوْساً، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ: «إِنْ أَخَذْتَهَا أَخَذْتَ قَوْساً مِنْ فَوْساً، فَذَكَرْتُ ذَلُكَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ: «إِنْ أَخَذْتَهَا أَخَذْتَ قَوْساً مِنْ فَوْساً، فَرَدَدْتُهَا. [رواه ابن ماجه (٢١٥٨)، وصححه الألباني].

## الفَصَلُ النَّالِثُ الثَّالِثُ اللَّامِ سَعَاثُمُ الْقُرُّيِّ وَمُعْلُومِهِ وَتَعْلِمُهِ وَسُمِّوِ اللَّامِ سَعَاثُمُ الْقُطِيرِ وَمَاجَاءُ فِيرِثِ بِمِنْ الْلِفَضِي

# الفصل الثالث الأَمْرُ بِتَعَلَّمِ القُرْآنِ وَعُلُومِهِ وَتَعْلِيمِهِ وَنَشْرِهِ وَمَا جَاءَ فِيهِ مِنَ الفَضْل

# \* الأَمْرُ بِتَعَلَّم القُرْآنِ:

73 - عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَّم عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: كَتَبَ مُعَاهِيةُ تَوْقَيْ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ شِبْلِ تَوْقَيْ أَنْ عَلِّمِ النَّاسَ مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَجَمَعَهُمْ، فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: «تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ، فَإِذَا عَلَمْتُمُوهُ فَلَا تَعْلُوا فِيهِ، وَلَا تَجْفُوا عَنْهُ، وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ، وَلَا تَسْتَكْثِرُوا بِهِ». [رواه أحمد في مسنده (٣/٤٤٤)، قال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح].

#### \* فَضْلُ مَنْ تَعَلَّمَ آياً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ:

٤٧ - عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ صَابِحُ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَنَحْنُ فِي الْعَقِيقِ الصَّفَّةِ، فَقَالَ: «أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يَغْدُو كُلَّ يَوْمِ إِلَى بُطْحَانَ، أَوْ إِلَى الْعَقِيقِ الصَّفَّةِ، فَقَالَ: «أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يَغْدُو كُلَّ يَوْمِ إِلَى بُطْحَانَ، أَوْ إِلَى الْعَقِيقِ فَيَاْتِيَ مِنْهُ بِنَاقَتَيْنِ كَوْمَاوَيْنِ فِي غَيْرِ إِثْمِ وَلَا قَطْعِ رَحِم؟» فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! نُحِبُّ ذَالِكَ، قَالَ: «أَفَلَا يَغْدُو أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيَعْلَمُ أَوْ يَقْرَأُ اللَّهِ! نُحِبُّ ذَالِكَ، قَالَ: «أَفَلَا يَغْدُو أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيَعْلَمُ أَوْ يَقْرَأُ اللَّهِ! وَتَلَاثُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلَاثٍ، وَأَلْاثُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلَاثٍ، وَأَلْاثُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَلْاثٍ، وَأَلْاثُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَوْدِهِ مَنْ الإِبل؟». [رواه مسلم (٨٠٣)].

<sup>(</sup>١) أي: عظيمتين.

# \* تَعَلُّمُ القُرْآنِ فِيهِ النَّجَاةُ مِنَ الفِتَنِ:

24 - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ قُرْطٍ قَالَ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا حَلْقَةٌ كَأَنُوا قُطِعَتْ رُءُوسُهُمْ، وَإِذَا فِيهِمْ رَجُلٌ يُحَدِّثُ، فَإِذَا حُذَيْفَةُ رَحِيْفَةُ وَاللَّهِ عَنِ الْخَيْرِ، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ كَيْمَا أَعْرِفَهُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ عَنِ الْخَيْرِ لَا يَفُوتَنِي، قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَلْ فَقَاتَيْهُ، وَعَلِمْتُ أَنَّ الْخَيْرِ لَا يَفُوتَنِي، قَالَ: (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَلْ بَعْدَ هٰذَا الْخَيْرِ الَّذِي نَحْنُ فِيهِ مِنْ شَرِّ؟ قَالَ: (فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِ مِنْ خَيْرٍ؟ قَالَ: (فِي الثَّالِثَةِ: (فِتْنَعُ عَلَيْهِ، فَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ: (فِتْنَعُ عَلَيْهِ، فَقَالَ فِي الثَّالِةِ قَالَ: (فِي الثَّالِةِ وَالْحَيْرِ؟ قَالَ: (فِي الثَّالِةِ وَالْحَيْرِ؟ قَالَ: (فِي الثَّالِةِ وَالْحَيْرِ؟ قَالَ: (فِي الثَّالِةِ وَالْحَيْرِ؟ قَالَ: (فَقَالُ فِي الثَّالِةِ وَالْحَيْرِ؟ قَالَ: (فَقَالُ فِي الثَّالِةِ وَالْحَيْرِ؟ قَالَ: (فَقَالُ فِي الثَّالِةِ وَالْحَيْرِ؟ قَالَ: (فَقَلْ فِي الثَّالِةِ وَالْحَيْرِ؟ قَالَ: (فِي عَلَيْهِ، فَقَالَ فِي الثَّالِةِ وَالْحَيْ مُولِي عَلَيْهِ، فَقَالَ فِي الثَّالِةِ وَالْحَيْرِ؟ قَالَ: (فَقَلُ عَلَى الشَّرِ مِنْ خَيْرٍ؟ قَالَ: (فِي اللَّهُ الْمُوالِقِهَا دُعَاةٌ إِلَى النَّارِ، فَلَانُ وَلَاكُ الشَّرِ مِنْ خَيْرٍ؟ قَالَ: (فِيَنُ عَلَى أَبُوالِهَا دُعَاةٌ إِلَى النَّارِ، فَلاَنُ عَمْلُ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِ مَنْ خَيْرٍ؟ قَالَ: (فِي أَنْهَ الْمُودِ وَالْوَلَ الشَّرِ مِنْ خَيْرٍ؟ قَالَ: (فِي أَنْهُ مُنْ أَنْ تَتَبِعَ أَحُدا مُودِهِ وَالْوَلَ الشَّرِ مَا فِيهِ الْمُودِ وَالْكَ مِنْ أَنْ تَتَبِعَ أَحَدًا مُودِهُ وَالْمُودِ وَالْكَ وَالْوَلَالِ اللَّهُ الْمُودِ وَالْمُ الْمُؤْلِ الْمُودِةُ وَالْمُؤْلُ الْمُودُ وَالْمُؤْلُ الْمُودِ وَالْمُؤْلُ الْمُؤْلِ الْمُودِ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْل

# \* الدُّعَاءُ بِتَعَلُّم القُرْآنِ:

٤٩ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَبِي قَالَ: ضَمَّنِي إِلَيْهِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ وَقَالَ: «اللَّهُمَّ عَلَمْهُ الْكِتَابَ». [رواه البخاري (٧٥)].

• ٥ - وفي رواية: «**اللَّهُمَّ فَقِّهُ في الدِّينِ، وَعَلِّمُهُ التَّأُويلَ**». [رواه أحمد (٣٢٨/١) وصححه شعيب الأرناؤوط].

<sup>(</sup>١) الجِذْلُ: أصل الشجرة حين يذهب رأسها «المحيط في اللغة».

#### \* الأَمْرُ بِتَعْلِيمِ النَّاسِ القُرْآن:

ا قَانَ مَعَاداً، وَأَبَا مُوسَى تَعْلَيْ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ : «بَعَثَ مُعَاداً، وَأَبَا مُوسَى إِلَى الْيُمَنِ، فَأَمَرَهُمَا أَنْ يُعَلِّمَا النَّاسَ الْقُرْآنَ». [رواه أحمد في مسنده (٣٧٩/٤)، وحسنه شعيب الأرناؤوط].

# \* الأَمْرُ بِتَبْليغ النَّاسِ القُرْآن:

٢٥ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و تَطْقَ أَنَّ النَّبِيَّ عَقْفٌ قَالَ: «بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً».
 [رواه البخاري (٣٢٧٤)].

# \* الدَّعْوةُ إِلَى الإِسلام بالقُرْآن:

٥٣ - عَنْ جَابِرِ قَالَ: مَكَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ بِمَكَةَ عَشْرَ سِنِينَ يَتْبَعُ النَّاسَ فِي مَنَازِلِهِمْ بِعُكَاظٍ وَمَجَنَّةَ، وَفِي الْمَوَاسِم بِمِنًى، يَقُولُ: «مَنْ يُؤُوينِي؟ مَنْ يَنْصُرُنِي؟ حَتَّى أَبِلِغَ رِسَالَةَ رَبِّي، وَلَهُ الْجَنَّةُ ﴾ حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيَخْرُجُ مِنَ الْيَمْنِ أَوْ مِنْ مُضَرَ كَذَا قَالَ: فَيَأْتِيهِ قَوْمُهُ، فَيَقُولُونَ: احْذَرْ عُلَامَ قُرَيْش، لَا الْيَمْنِ أَوْ مِنْ مُضَرَ كَذَا قَالَ: فَيَأْتِيهِ قَوْمُهُ، فَيَقُولُونَ: احْذَرْ عُلَامَ قُرَيْش، لَا يَفْتِنُكَ، وَيَمْشِي بَيْنَ رِجَالِهِمْ، وَهُمْ يُشِيرُونَ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ، حَتَّى بَعَثَنَا اللَّهُ إِلَيْهِ مِنْ يَشْرِبَ، فَآوَيْنَاهُ وَصَدَّقْنَاهُ، فَيَحْرُجُ الرَّجُلُ مِنَّا، فَيُؤْمِنُ بِهِ، وَيُقْرِئُهُ إِلَيْهِ مِنْ يَشْرِبَ، فَآوَيْنَاهُ وَصَدَّقْنَاهُ، فَيَحْرُجُ الرَّجُلُ مِنَّا، فَيُؤْمِنُ بِهِ، وَيُقْرِئُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ يَشْرِبَ، فَآوَيْنَاهُ وَصَدَّقْنَاهُ، فَيَحْرُجُ الرَّجُلُ مِنَّا، فَيُؤْمِنُ بِهِ، وَيُقْرِئُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى أَهْلِهِ، فَيُسْلِمُونَ بِإِسْلَامِهِ، حَتَّى لَمْ يَبْقَ دَارٌ مِنْ دُورِ الْقُرْآنَ، فَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ، فَيُسْلِمُونَ بِإِسْلَامِهِ، حَتَّى لَمْ يَبْقَ دَارٌ مِنْ دُورِ الْأَنْصَارِ إِلَّا وَفِيهَا رَهُطُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ يُظْهِرُونَ الْإِسْلَامَ. . . . » الحديث. [رواه أحمد في مسنده (٣/ ٣٢٢)، قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم، وحسنه الوادعي في الصحيح المسند من أسباب النزول (٢٢٢)].

٥٤ - عَنْ عَاصِم بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةِ، عَنْ أَشْيَاحٍ مِنْ قَوْمِهِ، قَالُوا: «لَمَّا لَقِيَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَنَى أَلْوَا: نَفَرٌ مِنَ الْخَزَرَجِ، قَالَ: أَمِنْ مَوَالِي يَهُودَ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: أَفَلا تَجْلِسُونَ أُكَلِّمُكُمْ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: أَفَلا تَجْلِسُونَ أُكلِّمْكُمْ؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: أَفَلا تَجْلِسُونَ أُكلِّمْكُمْ؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: فَجَلَسُوا مَعَهُ، فَدَعَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيهِ إِلَى اللَّهِ، وَعَرَضَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ...». [رواه البيهقي في دلائل النبوة (٢/ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ...». [رواه البيهقي في دلائل النبوة (٢/ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ...». [رواه البيهقي في دلائل النبوة (٢/ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ...).

٥٥ - عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَهَا النَّبِيَّ وَكَبَ حِمَارًا عَلَيْهِ إِكَافٌ تَحْتَهُ قَطِيفَةٌ فَلَكِيَّةٌ، وَأَرْدَفَ وَرَاءَهُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَهُوَ يَعُودُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخُرْرَجِ، وَذَلِكَ قَبْلَ وَقْعَةِ بَلْدٍ، وَهُو يَعُودُ سَعْدَ بْنَ عُبَدَةِ الْمُوالِثِ بْنِ الْخُرْرَجِ، وَذَلِكَ قَبْلَ وَقْعَةِ بَلْدٍ، حَتَّى مَرَّ فِي مَجْلِسٍ فِيهِ أَخْلَاظٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ، وَالْيَهُودِ، وَفِيهِمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِيًّ ابْنُ سَلُولَ، وَفِي الْمَجْلِسِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الْهُ بْنُ أَبِي أَنْفَهُ وَاعَدَ اللَّهِ بْنُ أَبِي الْهُ بْنُ أَبِي أَنْفَهُ وَاعَلَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي اللَّهِ بُو اللَّهِ بْنُ اللَهِ بْنُ اللَّهِ بْنُ اللَّهِ بْنُ اللَّهِ بْنُ اللَّهِ بْنُ اللَهِ بْنُ اللَّهِ بْنُ اللَّهِ بْنُ اللَهِ بْنُ اللَّهِ بْنُ اللَهِ بْنُ اللَهِ بْنُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

#### \* النَّبِيُّ عَلَّهُ يُعَلِّمُ أَصْحَابَهُ القُرْآن:

٥٦ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ صَلْحَهُمَ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُد، كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ». [رواه مسلم (٤٠٣)].

# \* طَرِيقَةُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فِي تَعْلِيمِ القُرْآنِ:

٥٧ - عَنْ أَبِي عَبِدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْ كَانَ يُقْرِئُنَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيْدٍ: أَنَّهُمْ كَانُوا يَقْتَرِئُونَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيْدٍ عَشْرَ آياتٍ، فَلَا يَأْخُذُونَ فِي الْعَشْرِ الْأُخْرَى حَتَّى يَعْلَمُوا مَا فِي هَذِهِ مِنَ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ، فَلَا يَأْخُذُونَ فِي الْعَشْرِ الْأُخْرَى حَتَّى يَعْلَمُوا مَا فِي هَذِهِ مِنَ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ، قَالَ شعيب الأرناؤوط: قَالُوا: فَعَلِمْنَا الْعِلْمَ وَالْعَمَلَ. [رواه أحمد في مسنده (ه/٤١٠)، قال شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن].

#### \* أثرُ القرآنِ في زيادةِ الإيمانِ:

٥٨ - عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَبِينَ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ وَنَحْنُ فِتْيَانُ حَزَاوِرَةٌ، فَتَعَلَّمْنَا الْقُرْآنَ فَازْدَدْنَا بِهِ حَزَاوِرَةٌ، فَتَعَلَّمْنَا الْقُرْآنَ فَازْدَدْنَا بِهِ إِيمَاناً. [رواه ابن ماجه (٦١)، وصححه الألباني].

٥٩ - عَنْ حُذَيْفَةَ سَعْنَ قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَنَى : «أَنَّ الأَمَانَةَ نَزَلَتْ فِي جَذْرِ<sup>(١)</sup> قُلُوبِ الرِّجَالِ، ثُمَّ نَزَلَ الْقُرْآنُ فَعَلِمُوا مِنَ الْقُرْآنِ وَعَلِمُوا مِنَ السُّنَّةِ».
 [رواه البخاري (٦٨٤٨)، ومسلم (١٤٣)].

<sup>(</sup>١) الجَذْرُ: الأصل، وأصل كل شيء جِذْرُهُ (بالفتح عن الأصمعي، وبالكسر عن أبي عمرو) «الصحاح في اللغة».

# \* أُجْرُ مُعَلِّم القُرْآنِ لا يَنْقَطِعُ:

• ٦٠ - عَنْ أَبِي مَالِكِ الأَشْجَعِي صَالِيَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ عَلَى «مَنْ عَلَمَ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَنْ أَبِي مَالِكِ الأَشْجَعِي صَالِيَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ كَانَ لَهُ ثَوَابُهَا مَا تُلِيَت». [أخرجه أبو سهل القطان، وقال الألباني: إسناده جيد، انظر السلسلة الصحيحة (١٣٣٥)].

#### \* أَفْضَلُ المُؤْمِنِينَ مَنْ تَعَلَّمَ القُرْآنَ ثُمَّ عَلَّمَهُ:

٦١ - عَنْ عُثْمَانَ تَعْلَيْهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ». [رواه البخاري (٤٧٣٩)].

٦٢ - وَفِي رِوَايَةٍ: «إِنَّ أَفْضَلَكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ». [رواه البخاري
 (٤٧٤٠)].

٦٢ - عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ صَائِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «خِيَارُكُمْ
 مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ». [رواه ابن ماجه (٢١٣)، وصححه الألباني].

#### \* فَضْلُ مَنْ يَرُدُّ النَّاسَ إِلَىٰ تَفْسِيرِ القُرْآنِ الحَقِّ:

75 - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ صَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَعَنِيْ قَالَ: كُنَّا جُلُوساً نَنْتَظِرُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهَا مِنْ بَعْضِ بُيُوتِ نِسَائِهِ ، قَالَ: فَقُمْنَا مَعَهُ ، فَانْقَطَعَتْ نَعْلُهُ ، فَتَخَلَّفَ عَلَيْهَا عَلِيٌّ يَخْصِفُهَا ، فَمَضَىٰ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيٌّ وَمَضَيْنَا مَعَهُ ، ثُمَّ قَامَ يَتْخَلَّهُ وَقُمْنَا مَعَهُ ، فَقَالَ: «إِنَّ مِنْكُمْ مَنْ يُقَاتِلُ عَلَى تَأْوِيلِ هٰذَا الْقُرْآنِ كَمَا يَنْتَظِرُهُ وَقُمْنَا مَعَهُ ، فَقَالَ: «إِنَّ مِنْكُمْ مَنْ يُقَاتِلُ عَلَى تَأْوِيلِ هٰذَا الْقُرْآنِ كَمَا قَاتَلُتُ عَلَىٰ تَنْزِيلِهِ »، فَاسْتَشْرَفْنَا وَفِينَا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ، فَقَالَ: «لَا ، وَلَكِنَّهُ خَاصِفُ النَّعْلِ »، قَالَ: فَجِئْنَا نُبَشِّرُهُ ، قَالَ: وَكَأَنَّهُ قَدْ سَمِعَهُ . [رواه وَلَكِنَّهُ خَاصِفُ النَّعْلِ »، قَالَ: فَجِئْنَا نُبَشِّرُهُ ، قَالَ: وَكَأَنَّهُ قَدْ سَمِعَهُ . [رواه أحمد (٣/ ٨٢) ، قال شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح].

#### \* توريثُ المُصْحَفِ صَدقةٌ جَارية:

70 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَالِحَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ: "إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ، عِلْماً عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ، وَوَلَداً صَالِحاً تَرَكَهُ، وَمُصْحَفاً وَرَّثَهُ، أَوْ مَسْجِداً بَنَاهُ، أَوْ بَيْتاً لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ، أَوْ نَهْراً أَجْرَاهُ، أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ». [رواه ابن ماجه (۲٤۲)، وحسنه الألباني].

#### \* تَعَلُّمُ القرآنِ وتعليمِهِ وَنَشْرِهِ مِنَ النَّصِيحةِ لكتابِ اللَّه:

77 - عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ صَالَى النَّبِيِّ قَالَ: «الدِّينُ النَّصِيحَةُ» قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: «لِلَّهِ، وَلِكِتَابِهِ، وَلِرَسُولِهِ، وَلاَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، وَعَامَّتِهِمْ». [رواه مسلم (٥٥)].

# الفَصَلُ الرَّابِعُ فَضَلُ الْعَكِ بِالقُورِ فَضَلُ الْعَكِ بِالقُورِ وَلِلْقَرْيِرِيُ الْكِيْرِةِ

# الفصل الرابع فَضْلُ العَمَلِ بِالقُرْآنِ، وَالتَّحْذِيرُ مِنْ تَرْكِهِ وَهَجْرِهِ

#### \* التزامُ العَمَل بالقرآن:

١٧ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ شِبْلِ الأَنْصَارِيِّ صَلَّى أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ قَالَ: «اقْرَءُوا الْقُرْآنَ وَاعْمَلُوا بِهِ، وَلا تَجْفُوا عَنْهُ، وَلا تَغْلُوا فِيهِ، وَلا تَأْكُلُوا بِهِ، وَلا تَأْكُلُوا بِهِ، وَلا تَخْفُوا عَنْهُ، وَلا تَغْلُوا فِيهِ، وَلا تَأْكُلُوا بِهِ، وَلا تَشْتَكْثِرُوا بِهِ». [رواه البيهقي في شعب الإيمان (٢٦٢٤)، وصححه الألباني، انظر صحيح الجامع (١٦٦٨)].

#### \* العملُ بالقرآنِ ضَمانٌ وَأَمَان:

١٨ - عَنْ أَبِي شُرَيْحِ الْخُزَاعِيِّ صَاعِيْ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ وَقَالَ: «أَبْشِرُوا وَأَبْشِرُوا وَأَنْ لا إِلٰهَ إِلاَ اللَّهُ، وَأَنْ يَسُولُ اللَّهِ؟». قَالَ: «فَإِنَّ هٰذَا الْقُرْآنَ سَبَبٌ طَرَفُهُ بِيَدِ اللَّهِ، وَطَرَفُهُ اللَّهِ؟». قَالَ: «فَإِنَّ هٰذَا الْقُرْآنَ سَبَبٌ طَرَفُهُ بِيَدِ اللَّهِ، وَطَرَفُهُ بِأَيْدِيكُمْ، فَتَمَسَّكُوا بِهِ، فَإِنَّكُمْ لَنْ تَضِلُّوا، وَلَنْ تَهْلِكُوا بَعْدَهُ أَبَداً». [رواه ابن جان (١٢٢)، قال شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن].

#### \* العَمَلُ بِالقُرْآنِ يَعْنِي إِحْلالَ حَلالِهِ، وَتَحْرِيمَ حَرَامِهِ:

19 - عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الأَشْجَعِيِّ صَالِكِ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ بِالْهَجِيرِ وَهُوَ مُوْعُوكُ، فَقَالَ: «أَطِيعُونِي مَا كُنْتُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، وَعَلَيْكُمْ بِالْهَجِيرِ وَهُوَ مُوْعُوكُ، فَقَالَ: «أَطِيعُونِي مَا كُنْتُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، وَعَلَيْكُمْ بِالْهَجِيرِ وَهُوَ مُوكَمُ مُوا حَرَامَهُ» [أخرجه تمام في «الفوائد» (١١١// / بِكِتَابِ اللَّهِ، أَحِلُوا حَلالَهُ، وَحَرِّمُوا حَرَامَهُ» [أخرجه تمام في «الفوائد» (١١١// / ٢٠)، وصححه الألباني في الصحيحة (١٤٧٢)].

# \* الأَمْرُ بِتَحْكِيمِ القُرْآنِ وَالسُّنَّةِ:

٧٠ عَنْ الْمِقْدَادِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ الْكِنْدِيِّ صَالِحَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى قَالَ:
 «يُوشِكُ الرَّجُلُ مُتَّكِئاً عَلَى أَرِيكَتِهِ، يُحَدَّثُ بِحَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِي، فَيَقُولُ: بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ، فَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَلَالِ اسْتَحْلَلْنَاهُ، وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَلَالِ اسْتَحْلَلْنَاهُ، وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَرَامٍ حَرَّامُ مَنْاهُ، أَلَا وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِثْلُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ». [رواه ابن ماجه (١٢)، وصححه الألباني].

#### \* وُجُوبُ الانْقِيادِ لِمَنْ دَعَاكَ لِلْقُرآنِ:

٧١ - عَنْ أُمِّ الْحُصَيْنِ تَعَلَيْهَا ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: «إِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ مُجَدَّعٌ، فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا مَا قَادَكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ». [رواه ابن ماجه (٢٨٦١)، وصححه الألباني، وأصله في الصحيح].

#### \* القَضَاءُ بِكِتَابِ اللَّهِ:

٧٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَحِيْهَ، قَالَا: جَاءَ أَعْرَابِيُّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اقْض بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، فَقَامَ خَصْمُهُ، فَقَالَ: صَدَقَ، اقْض بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفاً عَلَى هٰذَا فَزَنَى اقْض بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، فَقَالُوا لِي: عَلَى ابْنِكَ الرَّجْمُ، فَفَدَيْتُ ابْنِي مِنْهُ بِمِائَةٍ مِنَ الْغَنَمِ بِامْرَأَتِهِ، فَقَالُوا لِي: عَلَى ابْنِكَ الرَّجْمُ، فَقَالُوا: إِنَّمَا عَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَعْرِيبُ عَام، فَقَالُ النَّبِيُ عَنَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَعْرِيبُ عَام، وَأَمَّا الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ فَرَدٌ عَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَعْرِيبُ عَام، وَأَمَّا أَنْتَ يَا أَنْيَسُ - لِرَجُلٍ - عَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَعْرِيبُ عَام، وَأَمَّا أَنْتَ يَا أَنْيَسُ فَرَجَمَهَا. [رواه البخاري فَاغْدُ عَلَى امْرَأَةِ هٰذَا فَارْجُمْهَا». فَعَدَا عَلَيْهَا أُنْيْسٌ فَرَجَمَهَا. [رواه البخاري فَاغْدُ عَلَى امْرَأَةِ هٰذَا فَارْجُمْهَا». فَعَدَا عَلَيْهَا أُنْيْسٌ فَرَجَمَهَا. [رواه البخاري وسلم (١٩٤٧)].

# \* حُكْمُ القُرْآنِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ:

٧٧ - عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ قَالَتْ: قَامَ النَّبِيُّ عَلَى مِنَ الْعَشِيِّ، فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: «مَا بَالُ أُنَاسِ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطاً لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، وَإِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ اللَّهِ، مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطاً لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ، شَرْطُ اللَّهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ». [رواه البخاري (٢٠٤٧)، ومسلم (١٥٠٤)].

#### \* العَمَلُ بِالقُرْآنِ، حُجَّةٌ لَكَ، وَتَرْكُهُ حُجَّةٌ عَلَيْكَ:

٧٤ - عَنْ أَبِى مَالِكِ الأَشْعَرِيّ تَعْلَيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «الْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو؛ فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا».
 [رواه مسلم (٥٥٦)].

#### \* التَّخلُّقُ بِأَخْلاقِ القُرآن:

٧٥ - عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعْدُ بْنُ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ وَكَانَ جَاراً لَهُ، أَنَّهُ قَالَ لِعَائِشَةَ سَعِيْ : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ! أَنْبِئِينِي عَنْ خُلُقِ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ خُلُقِ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ خُلُق نَبِي اللَّهِ عَنْ خُلُق اللَّهِ عَنْ خُلُق اللَّهِ عَنْ خُلُق نَبِي اللَّهِ عَنْ خُلُق اللَّهُ اللَّهِ عَنْ خُلُق اللَّهِ عَنْ خُلُق اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْ عَالَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

# \* ذَمُّ مَنِ انْسَلَخَ وَتَركَ العَمَلَ بِالقُرْآنِ:

٧٦ - عَنِ الْحَسَنِ البَصْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا جُنْدُبٌ الْبَجَلِيُّ تَعْلَيْهِ فِي هٰذَا الْمَسْجِدِ أَنَّ حُذَيْفَةَ تَعْلَيْهِ حَدَّثَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «إِنَّ مَا أَتَخَوَّفُ الْمَسْجِدِ أَنَّ حُذَيْفَةَ تَعْلَيْهِ حَدَّثَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَكَانَ رِدْءاً لِلإِسْلامِ، عَلَيْكُمْ رَجُلٌ قَرَأَ الْقُرْآنَ، حَتَّى رُئِيَتْ بَهْجَتُهُ عَلَيْهِ، وَكَانَ رِدْءاً لِلإِسْلامِ،

غَيَّرَهُ إِلَى مَا شَاءَ الِلَّهِ، فَانْسَلَخَ مِنْهُ وَنَبَذَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، وَسَعَىٰ عَلَى جَارِهِ بِالسَّيْفِ، وَرَمَاهُ بِالشِّرْكِ». قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! أَيُّهُمَا أَوْلَى بِالشِّرْكِ، الشِّرْكِ، الْمَرْمِيُّ أَمِ الرَّامِي؟ قَالَ: «بَلِ الرَّامِي». [رواه ابن حبان في صحيحه (٨١)، وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (٣٢٠١)].

#### \* شَرُّ الخَلْقِ مَنْ يَدعُو إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ ثُمَّ لا يَعْمَلُ بِهِ:

٧٧ - عَنْ أَنْسِ بِنِ مَالِكٍ صَالِحٌ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَىٰ قَالَ: «سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي خِلَافٌ وَفُرْقَةٌ، قَوْمٌ يُحْسِنُونَ الْقِيلَ، وَيُسِيتُونَ الْفِعْلَ، يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهِمْ، يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ، وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ، يَحْوَنَ مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ، ثُمَّ لَا يَرْجِعُونَ حَتَّى يَرْتَدَّ عَلَى يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ، ثُمَّ لَا يَرْجِعُونَ حَتَّى يَرْتَدَّ عَلَى فُوقِهِ، هُمْ شَرُ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ، طُوبَى لِمَنْ قَتَلَهُمْ وَقَتَلُوهُ، يَدْعُونَ إِلَى فُوقِهِ، هُمْ شَرُ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ، طُوبَى لِمَنْ قَتَلَهُمْ وَقَتَلُوهُ، يَدْعُونَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَلَيْسُوا مِنْهُ فِي شَيْءٍ، مَنْ قَاتَلَهُمْ كَانَ أَوْلَى بِاللَّهِ مِنْهُمْ " قَالُوا: يَا كِتَابِ اللَّهِ وَلَيْسُوا مِنْهُ فِي شَيْءٍ، مَنْ قَاتَلَهُمْ كَانَ أَوْلَى بِاللَّهِ مِنْهُمْ " قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَيْسُوا مِنْهُ فِي شَيْءٍ، مَنْ قَاتَلَهُمْ كَانَ أَوْلَى بِاللَّهِ مِنْهُمْ " قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا سِيمَاهُمْ؟ قَالَ: «التَحْلِيقُ». [رواه أحمد في مسنده (٣/ ٢٢٤) قال رَسُولَ اللَّهِ! مَا سِيمَاهُمْ؟ قَالَ: «التَحْلِيقُ». [رواه أحمد في مسنده (٣/ ٢٢٤) قال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح، وكذا صححه الألباني في صحيح الجامع (٣٦٦٨)].

#### \* تَرْكُ العَمَلِ بِالقُرْآنِ مُرُوقٌ وَخُرُوجٌ عَنِ الإِيمَانِ:

٧٨ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِي قَالَ: بَعَثَ عَلِيٌ رَضِي إِلَى النَّبِي رَفِي إِلَى النَّبِي وَعُينَةَ بْنِ فَقَسَمَهَا بَيْنَ الْأَرْبَعَةِ: الْأَقْرَعِ بْنِ حَابِسِ الْحَنْظَلِيِّ ثُمَّ الْمُجَاشِعِيِّ، وَعُينَةَ بْنِ عُلاثَةَ بَدْدِ الْفَزَادِيِّ، وَزَيْدٍ الطَّائِيِّ، ثُمَّ أَحَدِ بَنِي نَبْهَانَ، وَعَلْقَمَةَ بْنِ عُلاثَةَ الْعَامِرِيِّ، ثُمَّ أَحَدِ بَنِي كِلابٍ، فَغَضِبَتْ قُرَيْشٌ وَالْأَنْصَارُ، قَالُوا: يُعْطِي الْعَامِرِيِّ، ثُمَّ أَحَدِ بَنِي كِلَابٍ، فَغَضِبَتْ قُرَيْشٌ وَالْأَنْصَارُ، قَالُوا: يُعْطِي صَنَادِيدَ أَهْلِ نَجْدٍ وَيَدَعُنَا! قَالَ: إِنَّمَا أَتَالَّفُهُمْ، فَأَقْبَلَ رَجُلٌ غَائِرُ الْعَيْنَيْنِ، مُشْرِفُ الْوَجْنَتَيْنِ، نَاتِئُ الْجَبِينِ، كَثُّ اللَّحْيَةِ مَحْلُوقٌ، فَقَالَ: اتَّقِ اللَّهَ يَا

مُحَمَّدُ، فَقَالَ: «مَنْ يُطِعِ اللَّهَ إِذَا عَصَيْتُ؟! أَيَأْمَنُنِي اللَّهُ عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ فَلَا تَأْمَنُونِي؟!». فَسَأَلَهُ رَجُلٌ قَتْلَهُ أَحْسِبُهُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ، فَمَنَعَهُ، فَلَمَّا وَلَى، تَأْمَنُونِي؟!». فَسَأَلَهُ رَجُلٌ قَتْلَهُ أَحْسِبُهُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ، فَمَنَعَهُ، فَلَمَّا وَلَى، قَالَ: «إِنَّ مِنْ ضِعْضِي هٰذَا أَوْ فِي عَقِبِ هٰذَا قَوْماً يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ وَاللَّهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ، يَقْتُلُونَ أَهْلَ كَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ، يَقْتُلُونَ أَهْلَ الإِسْلَامِ وَيَدَعُونَ أَهْلَ الْأَوْتَانِ، لَئِنْ أَنَا أَدْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلَنَهُمْ قَتْلَ عَادٍ». [رواه البخاري (٣١٦٦)، ومسلم (١٠٦٤)].

#### \* جَزَاءُ مَنْ لا يَعْمَلُ بِالقُرْآنِ:

٧٩ - عَنْ أَنَسٍ صَافِي عَنِ النَّبِيِّ عَلَى قَوْمٍ النَّبِي عَلَى قَوْمٍ تَوْضُ شِفَاهُهُمْ بِمَقَارِيضَ مِنْ نارٍ، فَقُلْتُ: مَنْ هَوُلاءِ يَا جِبْرِيلُ؟ فَقَالَ: تُقْرَضُ شِفَاهُهُمْ بِمَقَارِيضَ مِنْ نارٍ، فَقُلْتُ: مَنْ هَوُلاءِ يَا جِبْرِيلُ؟ فَقَالَ: هَوُلاءِ خُطَبَاءُ أُمَّتِكَ الَّذِينَ يَقُولُونَ مَا لا يَفْعَلُونَ، وَيَقْرَءُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَلا هَوُلاءِ خُطَبَاءُ أُمَّتِكَ الَّذِينَ يَقُولُونَ مَا لا يَفْعَلُونَ، وَيَقْرَءُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَلا يَعْمَلُونَ بِهِ». [رواه البيهقي في شعب الإيمان (٤٩٦٦)، وصححه الألباني في صحيح الترفيب والترهيب (١٢٥)].

٨٠ - عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ رَضِي عَنْ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ الرُّوْيَا اللَّوْيَ الرُّوْيَا اللَّوِي اللَّوْيِ اللَّهُ بِالْحَجَرِ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ الطَّويل - قَالَ: «... أَمَّا الَّذِي يُثْلَغُ رَأْسُهُ بِالْحَجَرِ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ فَيَرْفِضُهُ، وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ». [رواه البخاري (١٠٩٢)].

#### \* البَلاءُ وَالوَبَاءُ لِمَنْ تَرَكَ تَحْكِيمَ القُرْآنِ وَالعَمَلَ بِمَا فِيهِ:

٨١ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ سَخِيْهَا قَالَ: أَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ! خَمْسٌ إِذَا ابْتُلِيتُمْ بِهِنَّ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ تُدْرِكُوهُنَ، لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْم قَطُّ حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الطَّاعُونُ وَالْأَوْجَاعُ

الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلَافِهِمْ الَّذِينَ مَضَوْا، وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَتُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا، وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوّاً مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ». [رواه ابن ماجه (٤٠١٩)، وحسنه الألباني].

# \* تَأْوِيلُ القُرْآنِ عَلَىٰ غَيْرِ مَعْنَاهُ الحَقِّ تَرْكٌ لِلْعَمَلِ بِهِ وَهَلاكٌ لِلْأُمَّةِ:

٨٢ – عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ وَاللَّبِنِ». قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى يَقُولُ: «هَلَاكُ أُمَّتِي فِي الْكِتَابِ وَاللَّبَنِ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا الْكِتَابُ وَاللَّبَنُ؟ قَالَ: «يَتَعَلَّمُونَ الْقُرْآنَ فَيَتَأَوَّلُونَهُ عَلَى غَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ، الْكِتَابُ وَاللَّبَنُ؟ قَالَ: «يَتَعَلَّمُونَ الْقُرْآنَ فَيَتَأَوَّلُونَهُ عَلَى غَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ، وَيُجِبُّونَ اللَّبَنُ فَيَدَعُونَ الْجَمَاعَاتِ وَالْجُمَعَ وَيَبْدُونَ (١٥». [رواه أحمد في مسنده ويُحِبُّونَ اللَّبَنَ فَيَدَعُونَ الْجَمَاعَاتِ وَالْجُمَعَ وَيَبْدُونَ (١٥٥)». [رواه أحمد في مسنده حسن].

# \* حِفْظُ القُرْآنِ وَتِلاوَتُهُ بِلا عَمَل تَرْكٌ لِلْقُرْآنِ:

٨٣ - عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءَ سَعِيْ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ، فَشَخَصَ بِبَصَرِهِ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ قَالَ: «هٰذَا أَوَانُ يُخْتَلَسُ الْعِلْمُ مِنَ النَّاسِ حَتَّى لَا يَغْدِرُوا مِنْهُ عَلَى شَيْءٍ»، فَقَالَ زِيَادُ بْنُ لَبِيدِ الْأَنْصَارِيُّ: كَيْفَ يُخْتَلَسُ مِنَّا وَقَدْ قَرَأْنَا الْقُرْآنَ؟ فَوَاللَّهِ لَنَقْرَأَنَّهُ، وَلَنُقْرِئَنَّهُ نِسَاءَنَا، وَأَبْنَاءَنَا، فَقَالَ: «ثَكِلَتْكَ وَقَدْ قَرَأْنَا الْقُرْآنَ؟ فَوَاللَّهِ لَنَقْرَأَنَّهُ، وَلَنُقْرِئَنَّهُ نِسَاءَنَا، وَأَبْنَاءَنَا، فَقَالَ: «ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا زِيَادُ. إِنْ كُنْتُ لَأَعُدُكَ مِنْ فُقَهَاءِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، هَذِهِ التَّوْرَاةُ اللَّا يَعْرَأَةً

<sup>(</sup>١) من البدو، أي: أنهم لحبهم للبن البهائم يخرجون للبادية.

وَالْإِنْجِيلُ عِنْدَ الْيَهُودِ، وَالنَّصَارَى فَمَاذَا تُغْنِي عَنْهُمْ». قَالَ جُبَيْرٌ: فَلَقِيتُ عُبَادَة بُنَ الصَّامِتِ، قُلْتُ: أَلَا تَسْمَعُ إِلَىٰ مَا يَقُولُ أَخُوكَ أَبُو الدَّرْدَاءَ؟ فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءَ، إِنْ شِئْتَ لَأُحَدِّثَنَّكَ بِأَوَّلِ قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءَ، إِنْ شِئْتَ لَأُحَدِّثَنَّكَ بِأَوَّلِ قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءَ، إِنْ شِئْتَ لَأُحَدِّثَنَّكَ بِأَوَّلِ عَلْمَ يُوشِكُ أَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَلَا تَرَى عِلْم يُرْفَعُ مِنَ النَّاسِ: الْخُشُوعُ، يُوشِكُ أَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَلَا تَرَى فِيهِ رَجُلًا خَاشِعاً. [رواه الترمذي (٢٦٥٣)، وصححه الألباني].

٨٤ – عَنْ زِيَادِ بْنِ لَبِيدٍ تَعْقِيهِ قَالَ: ذَكَرَ النَّبِيُ عَلَيْهِ شَيْئًا، فَقَالَ: «ذَاكَ عِنْدَ أُوانِ ذَهَابِ الْعِلْمِ». قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ يَذْهَبُ الْعِلْمُ وَنَحْنُ نَقْرَأُ الْفُرْآنَ، وَنُقْرِئُهُ أَبْنَاءَفَا، وَيُقْرِئُهُ أَبْنَاءَهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ؟! قَالَ: «ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ زِيَادُ، إِنْ كُنْتُ لَأَرَاكَ مِنْ أَفْقَهِ رَجُلٍ بِالْمَدِينَةِ، أَولَيْسَ هٰذِهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى يَقْرَءُونَ التَّوْرَاةَ، وَالإِنْجِيلَ، لَا يَعْمَلُونَ بِشَيْءٍ مِمَّا الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى يَقْرَءُونَ التَّوْرَاةَ، وَالإِنْجِيلَ، لَا يَعْمَلُونَ بِشَيْءٍ مِمَّا فِيهِمَا». [رواه ابن ماجه (٤٠٤٨)، وصححه الألباني].

# \* رَفْعُ القُرْآنِ مِنَ الصُّدُورِ وَالسُّطُورِ عِنْدَ تَرْكِ العَمَلِ بِهِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ:

٨٥ - عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ صَلَّى قَالَ: قَال رَسُولُ اللَّهِ عَلَى: "يَدْرُسُ الْإِسْلَامُ كَمَا يَدْرُسُ وَشْيُ الثَّوْبِ، حَتَّى لَا يُدْرَى مَا صِيَامٌ، وَلَا صَلَاةٌ، وَلَا شَلْكُ، وَلَا صَدَقَةٌ، وَلَيُسْرَى عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فِي لَيْلَةٍ فَلَا يَبْقَى فِي الْأَرْضِ مِنْهُ آيَةٌ، وَتَبْقَى طَوَائِفُ مِنَ النَّاسِ: الشَّيْخُ الْكَبِيرُ، وَالْعَجُوزُ، الْأَرْضِ مِنْهُ آيَةٌ، وَتَبْقَى طَوَائِفُ مِنَ النَّاسِ: الشَّيْخُ الْكَبِيرُ، وَالْعَجُوزُ، يَقُولُهَا». يَقُولُونَ: أَدْرَكْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ هَذِهِ الْكَلِمَةِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَنَحْنُ نَقُولُهَا». فَقَالَ لَهُ صِلَةُ: مَا تُغْنِي عَنْهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَهُمْ لَا يَدْرُونَ مَا صَلَاةٌ وَلَا صَلَاةٌ وَلَا صَدَقَةٌ؟ فَأَعْرَضَ عَنْهُ حُذَيْفَةُ، ثُمَّ رَدَّهَا عَلَيْهِ ثَلَاثًا، وَسَلَاةً وَلَا مَنَاهُ، وَلَا صَدَقَةٌ؟ فَأَعْرَضَ عَنْهُ حُذَيْفَةُ، ثُمَّ رَدَّهَا عَلَيْهِ ثَلَاثًا،

كُلَّ ذَٰلِكَ يُعْرِضُ عَنْهُ حُذَيْفَةُ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِ فِي الثَّالِثَةِ فَقَالَ: يَا صِلَةُ، تُنْجِيهِمْ مِنَ النَّارِ، ثَلاثاً. [رواه ابن ماجه (٤٠٤٩)، قال الألباني: صحيح].

مَن أَبِي هُرَيْرَةَ صَافِي ، عَنِ النّبِي قَال: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَبُعثَ رِيحٌ حَمْرَاءُ مِنْ قِبَلِ الْيَمَنِ، فَيَكْفِتُ اللّهُ بِهَا كُلَّ نَفْسِ تُوْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ اللّهٰ بِهَا كُلَّ نَفْسِ تُوْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ اللّهٰ بِهَا كُلُّ نَفْسِ تُوْمِنَ بِي فُلانٍ، اللّهٰ بَنِي فُلانٍ، وَيُسَرَى عَلَى كِتَابِ اللّهِ، فَيُرْفَعُ إِلَى السَّمَاءِ، فَلَا وَمَاتَتْ عَجُوزٌ فِي بَنِي فُلانٍ، وَيُسَرَى عَلَى كِتَابِ اللّهِ، فَيُرْفَعُ إِلَى السَّمَاءِ، فَلَا يَنْقَى فِي الأَرْضِ مِنْهُ آيَةً، وَتَقِيءُ الأَرْضُ أَفْلاذَ كَبِدِهَا مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَةِ، وَلَا يَنْقَعُ بِهَا بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ، يَمُرُ بِهَا الرَّجُلُ فَيَضْرِبُهَا بِرِجْلِهِ، وَيَقُولُ: فِي هَذِهِ يَنْقَعُ بِهَا بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ، يَمُرُ بِهَا الرَّجُلُ فَيَضْرِبُهَا بِرِجْلِهِ، وَيَقُولُ: فِي هَذِهِ كَانَ يَقْتَلِ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا، وَأَصْبَحَتِ الْيَومَ لَا يُنْتَفَعُ بِهَا»، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً: وَإِنَّ كَانَ يَقْتَلِ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا، وَأَصْبَحَتِ الْيَومَ لَا يُنْتَفَعُ بِهَا»، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً: وَإِنَّ كَانَ يَقْتِلُ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا، وَأَصْبَحَتِ الْيَومَ لَا يُنْتَفَعُ بِهَا»، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً: وَإِنَّ كَانَ يَقُولُ : كَانَتْ هَرَيْرَةً فِي الْكُنَاسَةِ فَيَأْخُذُهَا بِيَدِهِ، ثُمَّ يَقُولُ : كَانَتْ هَذِهِ مِنْ نِعَالِ النَّعْلِ وَهِيَ مُلْقَاةٌ فِي الْكُنَاسَةِ فَيَأْخُذُهَا بِيَدِهِ، ثُمَّ يَقُولُ : كَانَتْ هَذِهِ مِنْ نِعَالِ قُرَيْشٍ فِي النَّاسِ. [رواه ابن حبان في صحيحه (١٨٥٣)، وصححه الألباني في صحيح الموارد قريري في النَاسِ. [رواه ابن حبان في صحيحه (١٨٥٣)، وصححه الألباني في صحيح الموارد الموارد (١٦٠٥)].

# الفَصَلُ الْجِنَامِسُ فَضَلُ قِرَلَوَةِ لِلْقُرْمَ لِلْكُرْمِ وَمُرَلِارُ بِهِ عَلَىٰ لُهِ لِلْاتِعَالَىٰ وَلِلْحُزَّلُودِ فِيرِبِ

# الفصل الخامس فَضْلُ قِرَاءَةِ القُرْآنِ الكَرِيمِ وَمُدَارسَتِهِ عَلَىٰ أَهْلِ الإِتْقَانِ وَالحُذَّاقِ فِيهِ

#### \* الأمرُ بِأَخْذِ القِرَاءَة عَنِ المُقْرِئِينَ المُتْقِنِينَ:

٨٧ - عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: ذُكِرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ صَلِيَّ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو صَلَّى فَقَالَ: ذَاكَ رَجُلُ لَا أَزَالُ أُحِبُّهُ، سَمِعْتُ النَّبِيَ عَلَى يَقُولُ: «اسْتَقْرِئُوا القُرْآنَ - مِنْ أَرْبَعَةٍ: مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - فَبَدَأَ بِهِ -، وَسَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، وَأُبَيِّ بْنِ مَسْعُودٍ - فَبَدَأَ بِهِ -، وَسَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبِ». [رواه البخاري (٣٥٩٧)، ومسلم (٢٤٦٤)].

٨٨ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ صَاحِبُهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا يَقْرَأُ ﴿حَمْ الثَّلَاثِينَ يَعْنِي: الْأَحْقَافَ، فَقَرَأَ حَرْفاً، وَقَرَأَ رَجُلٌ آخَرُ حَرْفاً لَمْ يَقْرَأُهُ صَاحِبُهُ، وَقَرَأْتُ أَحْرُفاً فَلَمْ يَقْرَأُها صَاحِبَيَّ، فَانْطَلَقْنَا إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْ فَأَخْبَرْنَاهُ، فَقَالَ: «انْظُرُوا «لَا تَحْتَلِفُوا، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِاخْتِلَافِهِمْ»، ثُمَّ قَالَ: «انْظُرُوا أَقْرَأُكُمْ رَجُلًا فَخُذُوا بِقِرَاءَتِهِ». [رواه أحمد في مسنده (١/ ٤٠١)، وحسنه شعيب الأرناؤوط].

#### \* القِرَاءَةُ سُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ:

٨٩ - عَنْ مُوسَى بْنِ يَزِيدَ الْكِنْدِيِّ قَالَ: كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ تَظِيِّ يُقْرِئُ

الْقُرْآنَ رَجُلًا، فَقَرَأَ الرَّجُلُ: ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ ﴿ مُرْسَلَةً (١)، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: مَا هَكَذَا أَقْرَأَنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ: أَقْرَأَنِيهَا: ﴿إِنَّمَا الطَّهَدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ ﴾ فَمَدَّهَا. [رواه الطبراني في الكبير (٨٦٧٧)، وحسنه الألباني، انظر السلسلة الصحيحة (٢٢٣٧)].

• ٩ - عَنْ عَبْدِ اللّهِ رَضِي قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا يَقْرَأُ آيَةً أَقْرَأَنِيهَا رَسُولُ اللّهِ عَلِيّاً ، فَذَكَرْتُ لَهُ ذَالِكَ ، وَهُو يُنَاجِي عَلِيّاً ، فَذَكَرْتُ لَهُ ذَالِكَ ، فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا عَلِيّ وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلِيْ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَقْرَءُوا كَمَا عُلَمْتُمْ . [رواه ابن حبان في صحيحه (٧٤٦)، وحسنه شعيب الأرناؤوط].

٩١ - عَنْ عِحْرِمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ قَسْطَنْطِينَ، فَلَمَّا بَلَغْتُ وَالضَّحَى، قَالَ لِي: «كَبِّرْ كَبِّرْ كَبِّرْ عِنْدَ خَاتِمَةِ كُلِّ سُورَةٍ، قَسْطَنْطِينَ، فَلَمَّا بَلَغْتُ وَالضَّحَى، قَالَ لِي: «كَبِّرْ كَبِّرْ كَبِّرْ عِنْدَ خَاتِمَةِ كُلِّ سُورَةٍ، وَتَحْتِمَ»، وَأَخْبَرَهُ عَبْدُ اللّهِ بْنُ كَثِيرٍ أَنَّهُ قَرَأً عَلَى مُجَاهِدٍ فَأَمَرَهُ بِذَلِكَ، وَأَخْبَرَهُ ابْنُ عَبّاسٍ أَمَرَهُ بِذَلِكَ، وَأَخْبَرَهُ ابْنُ عَبّاسٍ أَنَّ أَبِيَّ بْنَ كَعْبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ كَعْبٍ أَمْرَهُ بِذَلِكَ وَأَخْبَرَهُ أَبَيُّ بْنُ كَعْبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ كَعْبٍ أَمَرَهُ بِذَلِكَ وَأَخْبَرَهُ أَبَيُّ بْنُ كَعْبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ أَمَرَهُ بِذَلِكَ وَأَخْبَرَهُ أَبَيُّ بْنُ كَعْبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ أَمَرَهُ بِذَلِكَ وَأَخْبَرَهُ أَبَيُّ بْنُ كَعْبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ أَمَرَهُ بِذَلِكَ وَالمِالِهُ وَالمِ وَسَلّمَ أَمْرَهُ بِذَلِكَ . [رواه الحاكم في المستدرك (٣٢٥٥)، قال الشيخ أبو إسحاق الحويني: حديث جيد، انظر الفتاوى الحديثية (١٠٢/١)].

#### \* تَلَقِّي القُرْآنِ يَكُونُ مُشَافَهَةً عَنْ أَهْلِ الفَضْلِ وَالإِتْقَان:

٩٢ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ تَوْقِيَّهِ قَالَ: أَثَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِّمْنِي مِنْ هٰذَا الْكَلَامِ أَوْ مِنْ هٰذَا الْقُرْآنِ، فَمَسَحَ رَأْسِي، وَقَالَ عَلَيْهِ:

<sup>(</sup>١) يغنى من غير مد ألف (الفقراء).

﴿ إِنَّكَ غُلَامٌ مُعَلَّمٌ ﴾. قَالَ: فَلَقَدْ أَخَذْتُ مِنْ فِيهِ سَبْعِينَ سُورَةً مَا نَازَعَنِي فِيهَا بَشَرٌ. [جزء من حدیث رواه ابن حبان (۲۵۰۶)، وحسنه شعیب الأرناؤوط].

٩٣ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ أَبِيُّ صَالِحَهُ: قَالَ لِي النبي عَلَيْ : «أُنْزِلَتْ عَلَيَّ سُورَةٌ أُمِرْتُ أَنْ أُقْرِئَكَهَا»، قُلتُ: سُمِّيتُ لَكَ؟ قَالَ: وَمَا لَكَ؟ قَالَ: ﴿ قَالَ: وَمَا لَكَ؟ قَالَ: وَمَا يَمْنَعُنِي، وَهُوَ يَقُولُ: ﴿ قُلْ بِفَضْلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ وَفِيدَلِكَ فَلِيَكُورَكُونَ ﴾ . [قال الوادعي: يمن عَنْ الطر الصحيح المسند من أسباب النزول (١٢)].

\* اسْتِحْبَابُ قِرَاءَةِ القُرْآنِ عَلَىٰ الحُذَّاقِ وَالمُتْقِنِينَ وَإِنْ كَانَ القَارِئُ أَفْضَلَ مِنَ المَقْرُوءِ عَلَيْهِ:

98 - عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ تَعْلَقُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ لَأُبِيِّ: «إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ: ﴿ لَمُ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنَابِ ﴾ [البَيْنَة: ١]»، قَالَ: وَسَمَّانِي؟ قَالَ: «نَعَمْ»، فَبَكَى. [رواه البخاري (٤٦٧٦)، ومسلم (٩٩٧)].

 اَبْنِ آَدَمَ إِلَّا التُّرَابُ<sup>(۱)</sup>»، قَالَ : ثُمَّ خَتَمَهَا بِمَا بَقِيَ مِنْهَا. [رواه أحمد في مسنده (٥/ ١٣٢)، وحسنه شعيب الأرناؤوط، وكذا صححه الألباني، انظر الصحيحة (٢٩٠٨)].

#### \* اسْتِحْبَابُ عَرْضِ القُرْآنِ فِي كُلِّ سَنَةٍ عَلَى أَهْلِ الإِتْقَان:

٩٦ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ مَعِيْهِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْهِ كَانَ يَعْرِضُ الْقُرْآنَ عَلَى جَبْرَائِيلَ كُلَّ عَامٍ مَرَّةً، فَلَمَّا كَانَ فِي الْعَامِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ عَرَضَهُ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ. [رواه أحمد في مسنده (١/ ٢٧٥)، قال شعيب الأرناؤوط: صحيح].

## \* أَهْلُ الْإِتْقَانِ يَقْرَؤُون القُرْآنَ غَضًا كَمَا أُنْزِل:

٩٧ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ تَعْلَى أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ تَعْلَى بَشَرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَلَى وَسُولَ اللَّه عَلَى قَالَ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ غَضًا كَمَا أُنْزِلَ فَلْيَقْرَأُهُ عَلَى وَسُولَ اللَّه عَلَى قَالَ: (رواه ابن ماجه (١٣٨)، وصححه الألباني].

٩٨ - عَنْ قَيْسِ بْنِ مَرْوَانَ أَنَّهُ أَتَى عُمَرَ تَعْفَى فَقَالَ: جِئْتُ يَا أَمِيرَ الْمُوْمِنِينَ مِنَ الْكُوفَةِ وَتَرَكْتُ بِهَا رَجُلاً يُمْلِي الْمَصَاحِفَ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِهِ، الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْكُوفَةِ وَتَرَكْتُ بِهَا رَجُلاً يُمْلِي الْمَصَاحِفَ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِهِ، فَغَضِبَ وَانْتَفَخَ حَتَّى كَادَ يَمْلاً مَا بَيْنَ شُعْبَتَيْ الرَّحْلِ، فَقَالَ: وَمَنْ هُو فَعَضِبَ وَانْتَفَخَ حَتَّى كَادَ يَمْلاً مَا بَيْنَ شُعْبَتَيْ الرَّحْلِ، فَقَالَ: وَمَنْ هُو وَيْحَكَ؟ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ تَعْقَيْهَ: فَمَا زَالَ يُطْفَأُ وَيُسَرَّى عَنْهُ الْغَضَبُ، حَتَّى عَادَ إِلَى حَالِهِ الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا، ثُمَّ قَالَ: وَيْحَكَ، وَاللَّهِ مَا الْغَضَبُ، حَتَّى عَادَ إِلَى حَالِهِ الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا، ثُمَّ قَالَ: وَيْحَكَ، وَاللَّهِ مَا الْغَضَبُ، حَتَّى عِنْ النَّاسِ أَحَدٌ هُو أَحَقُّ بِذَلِكَ مِنْهُ، وَسَأَحَدُثُكَ عَنْ ذَلِكَ، كَانَ مَسُمُ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ تَعْقَ اللَّيْلَةَ كَذَاكَ فِي الْأَمْرِ مِنْ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ لَا يَزَالُ يَسْمُرُ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ تَعْقَ اللَّيْلَةَ كَذَاكَ فِي الْأَمْرِ مِنْ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ لَا يَزَالُ يَسْمُرُ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ تَعْقَ اللَّالَةِ كَذَاكَ فِي الْأَمْرِ مِنْ النَّالِ عَنْدَ أَبِي بَكْرٍ تَعْقَ اللَّهُ كَذَاكَ فِي الْأَمْرِ مِنْ النَّه عَنْ ذَلِكَ أَلْهُ وَيَعْ لَا يَزَالُ يَسْمُرُ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ تَعْقَ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ فِي الْأَمْرِ مِنْ النَّه عَنْ ذَالًا فَي اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ أَلُ مَا يَوْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ اللَّهُ عَلَى الْعَلَالِيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْكُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْحَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الْحَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْحَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْكُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى ا

<sup>(</sup>١) وهذه كانت من الآيات التي نسخ لفظها.

أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّهُ سَمَرَ عِنْدَهُ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَأَنَا مَعَهُ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَخَرَجْنَا مَعَهُ، فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَمَنْ سَرَّهُ أَنْ يَقْرَأَ يَسْتَمِعُ قِرَاءَتَهُ، فَلَمَّا كِدْنَا أَنْ نَعْرِفَهُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَقْرَأَ اللَّهُ عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ»، قَالَ: ثُمَّ جَلَسَ الرَّجُلُ اللَّهُ وَلَا عَمَلُ اللَّهِ عَلَى وَرَاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ»، قَالَ: ثُمَّ جَلَسَ الرَّجُلُ اللَّهُ وَلَا عَمَلُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَلُ تُعْطَهُ، سَلْ تُعْطَهُ، سَلْ تُعْطَهُ»، قَالَ عَمَرُ يَدُعُو فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى إِلَيْهِ فَلَأَبُسِّرَنَّهُ، قَالَ: فَعَدَوْتُ إِلَيْهِ لِأَبُشِّرَهُ، وَلا وَاللَّهِ مَا سَبَقْتُهُ إِلَيْهِ لِأَبُشِّرَهُ، وَلا وَاللَّهِ مَا سَبَقْتُهُ إِلَى خَيْرٍ قَطُّ إِلَّا وَسَبَقَنِي إِلَيْهِ فَبَشَرَهُ، وَلا وَاللَّهِ مَا سَبَقْتُهُ إِلَى خَيْرٍ قَطُّ إِلَّا وَسَبَقَنِي إِلَيْهِ فَبَشَرَهُ، وَلا وَاللَّهِ مَا سَبَقْتُهُ إِلَى خَيْرٍ قَطُّ إِلَّا وَسَبَقَنِي إِلَيْهِ فَبَشَرَهُ، وَلا وَاللَّهِ مَا سَبَقْتُهُ إِلَى خَيْرٍ قَطُ إِلَّهُ وَسَبَقَنِي إِلَيْهِ فَبَشَرَهُ، وَلا وَاللَّهِ مَا سَبَقْتُهُ إِلَى حَيْرٍ قَطُ إِلَى وَسَبَقَنِي إِلَيْهِ فَبَشَرَهُ، وَلَا وَاللَّهِ مَا سَبَقْتُهُ إِلَى حَيْرٍ قَطُ إِلَى وَسَبَقَنِي إِلَيْهِ لا أَسْتَعْنِي إِلَيْهِ الْمَاسِةِ الأَرْنَوْطِ: إسناده صحيح].

# \* طَلَبُ القِرَاءَةِ والاسْتِمَاعِ لَهَا مِنَ الحَافِظِ المُتْقِن:

99 - عَنْ عَبْدِ اللّهِ صَلِي قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللّهِ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ؟! قَالَ: «إِنِّي الْقُرْآنَ». قَالَ: فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ! أَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ؟! قَالَ: «إِنِّي الشَّرَهِي أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي »، فَقَرَأْتُ النِّسَاءَ حَتَّى إِذَا بَلَغْتُ ﴿فَكَيْفَ إِذَا مَلَعْتُ ﴿فَكَيْفَ إِذَا بَلَغْتُ ﴿فَكَيْفَ إِذَا مِلَعْتُ مِنْ غَيْرِي »، فَقَرَأْتُ النِّسَاءَ حَتَّى إِذَا بَلَغْتُ ﴿فَكَيْفَ إِذَا مِلَعْتُ مِنْ غَيْرِي »، فَقَرَأْتُ النِّسَاءَ: ١٤] رَفَعْتُ رَأْسِي أَوْ غَمَزَنِي رَجُلٌ إِلَى جَنْبِي ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي ، فَرَأَيْتُ دُمُوعَهُ تَسِيلُ ». وَلَا إِلَى جَنْبِي ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي ، فَرَأَيْتُ دُمُوعَهُ تَسِيلُ ». وَفي رواية: قَالَ لِي: «كُفَّ أَوْ أَمْسِكْ »، فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَذْرِفَانِ. [رواه البخاري وفي رواية: قَالَ لِي: «كُفَّ أَوْ أَمْسِكْ »، فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَذْرِفَانِ. [رواه البخاري وفي رواية: قَالَ لِي: «كُفَّ أَوْ أَمْسِكْ »، فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَذْرِفَانِ. [رواه البخاري ومسلم (٨٠٠)].

#### \* مُدَارَسَةُ القُرْآنِ عَلَى أَهْلِ الإِتْقَانِ سَبَبٌ لِلإِحْسَان:

١٠٠ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَعْ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْثُ أَجْوَدَ النَّاسِ،

وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، فَلَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنْ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ. [رواه البخاري في صحيحه (٦)، ومسلم (٢٣٠٨)].

#### \* \* \*

# الفَصَلُ السَّادِسُ فَضَلُ السَّادِسُ فَضَلُ اللَّهُ عَلَى اللْعُلِي عَلَى الْعُلْمُ عَلَى الْعُلْمُ

#### الفصل السادس فَضْلُ تِلاوَةِ القُرْآنِ الكَريم

# \* صِفَةُ المُؤْمِنِ الذِي يَقْرَأُ القُرْآن:

١٠١ - عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ صَلَّى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْأُثْرُجَةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ، وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ لَا رِيحَ لَهَا وَطَعْمُهَا حُلُوٌ، وَمَثَلُ الْمُثَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الرَّيْحَانَةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرُّ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الرَّيْحَانَةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرُّ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ لَيْسَ لَهَا رِيحٌ وَطَعْمُهَا مُرُّ». الْمُنَافِقِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ لَيْسَ لَهَا رِيحٌ وَطَعْمُهَا مُرُّ». [رواه البخاري (٢١١) ومسلم (٧٩٧)].

#### \* تِلَاوَةُ القُرْآن بَحْرُ الحَسَنَات:

١٠٢ - عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ قَرَأَ
 حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، لَا أَقُولُ ﴿الْمَ ﴾ حَرْفٌ، وَمِيمٌ حَرْفٌ». [رواه الترمذي (٢٩١٠)].

#### \* تِلاوَةُ القُرْآنِ نُورٌ فِي الأَرْضِ، وَذُخْرٌ فِي السَّمَاء:

١٠٣ - عَنْ أَبِي ذَرِّ تَوْقَيْهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَوْصِنِي، قَالَ: «أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللَّهِ، فَإِنَّهُ رَأْسُ الأَمْرِ كُلِّهِ» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، زِدْنِي، قَالَ: «عَلَيْكَ بِتِلاوَةِ الْقُرْآنِ، وَذِكْرِ اللَّهِ، فَإِنَّهُ نُورٌ لَكَ فِي الأَرْض، وَذُخْرٌ قَالَ: «عَلَيْكَ بِتِلاوَةِ الْقُرْآنِ، وَذِكْرِ اللَّهِ، فَإِنَّهُ نُورٌ لَكَ فِي الأَرْض، وَذُخْرٌ

لَكَ فِي السَّمَاءِ». [رواه ابن حبان في صحيحه (٣٦١)، انظر صحيح الترغيب والترهيب (١٤٢٢)].

اللّهِ تَعَالَىٰ وَتِلَاوَةِ القُرْآنِ، فَإِنّهُ رَوْحُكَ فِي السَّمَاءِ وَذِكْرُكَ فِي الأَرْضِ». [رواه اللّهِ تَعَالَىٰ وَتِلَاوَةِ القُرْآنِ، فَإِنّهُ رَوْحُكَ فِي السَّمَاءِ وَذِكْرُكَ فِي الأَرْضِ». [رواه أحمد (٣/ ٨٢)، وحسنه الألباني، في صحيح الجامع (٢٥٤٣)].

#### \* فَضْلُ البَيْتِ الَّذِي يُتْلَى فِيهِ القُرْآنُ:

٥٠١ – عَنْ عَائِشَةَ سَحِيْ عَنِ النَّبِي عَنِ النَّبِي قَالَ: «اجْعَلُوا مِنْ صَلاتِكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ وَلا تَجْعَلُوهَا قُبُوراً ، وَإِنَّ الْبَيْتَ لَيُتْلَى فِيهِ وَلا تَجْعَلُوهَا قُبُوراً ، وَإِنَّ الْبَيْتَ لَيُتْلَى فِيهِ الْقَرْآنُ فَيَتَرَاءَى لأَهْلِ الأَرْضِ». [رواه الفريابي في فضائل القُرْآنُ فَيَتَرَاءَى لأَهْلِ الأَرْضِ». [رواه الفريابي في فضائل القرآن، وجوَّد إسناده الألباني في الصحيحة (٣١١٢)].

#### \* نُزُولُ السَّكِينَةِ وَالملائِكَةِ عْنِدَ تِلَاوةِ القُرآن:

١٠٦ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ سَاعِيدٍ الْخُدْرِيِّ مَا أَنْ الْمَالُةُ الْمُلَّةِ مَوْلًا أَنْ اللَّهُ الْمَالُةُ اللَّهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى مَا أَرَاهَا، قَالَ : فَعُدُوْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ

<sup>(</sup>۱) المِرْبَد: الموضع الذي تُحْبَسُ فيه الإبل والغنم، وبه سُمِّي مِرْبد المدينة والبصرة، وهو بكسر الميم وفتح الباء من رَبَدَ بالمكان إذا أقام فيه، وَرَبَده إذا حبسه «النهاية في غريب الأثر».

أَقْرَأُ فِي مِرْبَدِي، إِذْ جَالَتْ فَرَسِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ: «اقْرَأُ ابْنَ حُضَيْرٍ»، قَالَ: فَقَرَأْتُ، ثُمَّ جَالَتْ أَيْضاً، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ: «اقْرَأُ ابْنَ حُضَيْرٍ»، قَالَ: فَقَرَأْتُ، ثُمَّ جَالَتْ أَيْضاً، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ: «اقْرَأُ ابْنَ حُضَيْرٍ»، قَالَ: فَقَرَأْتُ، ثُمَّ جَالَتْ أَيْضاً، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ: «اقْرَأُ ابْنَ حُضَيْرٍ»، قَالَ: فَانْصَرَفْتُ، وَكَانَ يَحْيَى قَرِيباً مِنْهَا، خَشِيتُ أَنْ تَطَأَهُ، فَرَأَيْتُ مِثْلَ الظُّلَةِ فِيهَا أَمْثَالُ السُّرُجِ عَرَجَتْ فِي الْجَوِّ حَتَّى مَا أَرَاهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ الظَّلَةِ فِيهَا أَمْثَالُ السُّرُجِ عَرَجَتْ فِي الْجَوِّ حَتَّى مَا أَرَاهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ: «تِلْكَ الْمَلَائِكَةُ كَانَتْ تَسْتَمِعُ لَكَ، وَلَوْ قَرَأْتَ لَأَصْبَحَتْ يَرَاهَا النَّاسُ مَا تَسْتَرُ مِنْهُمْ». [رواه البخاري (٤٧٣٠) ومسلم (٢٩٦) واللفظ].

١٠٧ - عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ رَضَيْ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ بَيْنَمَا أَنَّا أَقْرَأُ اللَّيْلَةَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ إِذْ سَمِعْتُ وَجْبَةً (١) مِنْ خَلْفِي، فَظَنَنْتُ أَنَّ فَرَسِي انْطَلَق، اللَّيْلَةَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ إِذْ سَمِعْتُ وَجْبَةً (١) مِنْ خَلْفِي، فَظَنَنْتُ أَنَّ فَرَسِي انْطَلَق، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَتِيكٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَتِيكٍ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا اسْتَطَعْتُ أَنْ أَمْضِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٍ: «تِلْكَ الْمَلَائِكَةُ نَزَلَتْ اللَّهِ فَمَا اسْتَطَعْتُ أَنْ أَمْضِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٍ: «تِلْكَ الْمَلَائِكَةُ نَزَلَتْ اللَّهِ فَمَا اسْتَطَعْتُ أَنْ أَمْضِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٍ: «تِلْكَ الْمَلَائِكَةُ نَزَلَتْ لِقَرَاءَةِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، أَمَا إِنَّكَ لَوْ مَضَيْتَ لَرَأَيْتَ الْعَجَائِبَ». [قال شعيب لِقراءَةِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، أَمَا إِنَّكَ لَوْ مَضَيْتَ لَرَأَيْتَ الْعَجَائِبَ». [قال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم، انظر صحيح ابن حبان (۲۷۷۹)].

\_

<sup>(</sup>١) سمعت وَجْبَة المشي: إذا سمعت هدَّة وَقْعه. «جمهرة اللغة».

#### \* فَضْلُ القَراءَةِ مِنَ المُصْحَفِ وَالتَّرْغِيبُ فِيهَا:

اللَّهَ وَرَسُولُهُ، فَلْيَقْرَأُ فِي الْمُصْحَفِ». [رواه البيهقي في شعب الإيمان (٢٢١٩)، وحسنه الألباني (٢٣٤٢)].

# \* فَضْلُ الاجْتِمَاعِ عَلَى تِلَاوَةِ القُرآنِ الكَرِيم:

١٠٩ - عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ تَوْقِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: «مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ، السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ بَطًا بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ». [رواه مسلم (٢٦٩٩)].

#### \* فَضْلُ الإِكْثَارِ مِنْ تِلاوَةِ القُرْآنِ الكَرِيم فِي الصَّلاةِ:

١١٠ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ تَطْفَيْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: «أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ أَنْ يَجِدَ فِيهِ ثَلَاثَ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ؟» قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: «فَثَلَاثُ آيَاتٍ يَقْرَأُ بِهِنَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلَاثِ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانِ». [رواه مسلم (٨٠٢)].

# الفَصَلُ السَّابِعُ لَوَلابُ بِلَاوَةِ لِلْقُرْمِ لِلْعَظِيمِ وَفَضَّلَهُا

#### الفصل السابع آداب تِلاوَةِ القُرْآنِ العَظِيم وَفَضْلُهَا

#### \* التَّطَهُّرُ لِمَسِّ المُصْحَف: ﴿لَّا يَمَسُّهُۥ إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ﴾

الْقُرْآنَ إِلا طَاهِرٌ». [رواه الطبراني في المعجم الصغير (١١٦٢)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٧٧٨٠)].

#### \* جَوَازُ قِرَاءَةِ المُحْدِثِ لِلْقُرآن:

١١٢ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ سَعِيْهَا أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ وَهِي خَالَتُهُ، قَالَ: فَاضْطَجَعْتُ عَلَى عَرْضِ الْوِسَادَةِ وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْهِ وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا، فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْهِ حَتَّى انْتَصَفَ اللَّيْلُ رَسُولُ اللَّهِ عَيْهِ فَجَلَسَ فَمَسَحَ أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْهِ فَجَلَسَ فَمَسَحَ النَّوْمَ عَنْ وَجُهِهِ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ آيَاتٍ خَوَاتِيمَ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ، ثُمَّ النَّوْمَ عَنْ وَجُهِهِ بِيدِهِ، ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ آيَاتٍ خَوَاتِيمَ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ، ثُمَّ قَامَ لِيصَلِّي. [رواه قَامَ إِلَى شَنِّ مُعَلَّقَةٍ فَتَوَضَّاً مِنْهَا فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي. [رواه البخاري (١١٤٠)، ومسلم (٦٧٣)].

١١٢ - قَالَ أَبُو سَلَّامٍ: حَدَّثَنِي مَنْ رَأَى النَّبِيَّ عَلَيْهِ: «بَالَ ثُمَّ تَلَا شَيْئًا مِنْ الْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ مَاءً». [رواه أحمد في مسنده الْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ مَاءً». [رواه أحمد في مسنده (٢٣٧/٤)، قال شعيب الأرنؤوط: صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن].

#### \* التَّسَوُّكُ وَتَطْهِيرُ الفَم قَبْلَ التِّلاوَة:

إِذَا تَسَوَّكَ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي قَامَ الْمَلَكُ خَلْفَهُ، فَتَسَمَّعَ لِقِرَاءَتِهِ فَيَدْنُو مِنْهُ - أَوْ إِذَا تَسَوَّكَ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي قَامَ الْمَلَكُ خَلْفَهُ، فَتَسَمَّعَ لِقِرَاءَتِهِ فَيَدْنُو مِنْهُ - أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا - حَتَّى يَضَعَ فَاهُ عَلَى فِيهِ، فَمَا يَخْرُجُ مِنْ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ كَلِمَةً نَحْوَهَا - حَتَّى يَضَعَ فَاهُ عَلَى فِيهِ، فَمَا يَخْرُجُ مِنْ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ لَا صَارَ فِي جَوْفِ الْمَلَكِ، فَطَهِّرُوا أَفْوَاهَكُمْ لِلْقُرْآنِ». [أخرجه البزار في مسنده ص ٢٠، وجوَّد إسناده الألباني].

#### \* اسْتِحْبَابُ الاسْتِعَاذةِ والبَسْمَلَةِ عِنْدَ قِرَاءَةِ السُّورَةِ مِنْ بدَايَتِهَا:

100 - عَنْ أَنْسِ صَلَّى قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ ذَاتَ يَوْم بَيْنَ أَظْهُرِنَا، إِذْ أَغْفَى إِغْفَاءَةً، ثُمَّ رَفْعَ رَأْسَهُ مُتَبَسِّماً، فَقُلْنَا: مَا أَضْحَكَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟! قَالَ: «أَنْزِلَتْ عَلَيَّ آنِفاً سُورَةٌ» فَقَرَأً: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيمِ: ﴿إِنَّا قَالَ: «أَنْزِلَتْ عَلَيَّ آنِفاً سُورَةٌ» فَقَرَأً: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيمِ: ﴿إِنَّا أَعْلَمُ مَنَ الْكَوْثَرُ ﴾ فَصَلِّ لرَبِّكَ وَانْحَرَ ﴾ إِنَّ شَانِعَكَ هُو اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «فَإِنَّهُ نَهُرٌ وَعَدَنِيهِ رَبِّي عَلَيْهِ خَيْرٌ كَثِيرٌ، هُو حَوْضٌ تَرِدُ عَلَيْهِ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، آنِيَتُهُ عَدَدُ النُّجُومِ، فَيُخْتَلَجُ الْعَبْدُ مِنْهُمْ، فَأَقُولُ: رَبِّ إِنَّهُ مِنْ الْقِيامَةِ، آنِيَتُهُ عَدَدُ النُّجُومِ، فَيُخْتَلَجُ الْعَبْدُ مِنْهُمْ، فَأَقُولُ: رَبِّ إِنَّهُ مِنْ الْقِيامَةِ، قَيْدُولُ: مَا تَدْرِي مَا أَحْدَثَتْ بَعْدَكُ». [رواه مسلم (٤٠٠)].

#### \* جَمَالُ صَوْتِ النَّبِيِّ عَلَيْةٍ وَعُذُوبَتُهُ:

آ ۱۱٦ - عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ صَافِيَهِ قَالَ: «سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ يَقْرَأُ: ﴿وَاللِّينِ وَالْقِينَ وَالْقِينِ الْعِشَاءِ، وَمَا سَمِعْتُ أَحَداً أَحْسَنَ صَوْتاً مِنْهُ أَوْ قِرَاءَةً». [رواه البخاري (٧٥٣)، ومسلم (٤٦٤)].

#### \* الصَّوْتُ الحَسنُ زِينَةٌ لِلْقُرآنِ:

العَّوْتِ بِالْقُرْآنِ وَكُانَ الْبُنُ مَسْعُودٍ وَ عَلِيْ اللَّهُ عُلْنِهِ ، فَإِذَا فَرَغْتُ مِنْ قِرَاءَتِي قَالَ:
 وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَ عَلِيْ يُرْسِلُ إِلَيَّ ، فَأَقْرَأُ عَلَيْهِ ، فَإِذَا فَرَغْتُ مِنْ قِرَاءَتِي قَالَ:
 زِدْنَا فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رسول اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: «حُسْنُ الصَّوْتِ زِينَةٌ لِلْقُرْآنِ». [رواه الطبراني (١٠٠٢٣)، وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (١٨١٥)].

١١٨ - عَنْ عَائِشَةَ تَعَيَّا زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَتْ: أَبْطَأْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ لَيْلَةً بَعْدَ الْعِشَاءِ، ثُمَّ جِئْتُ، فَقَالَ: «أَيْنَ كُنْتِ؟»، قُلْتُ: كُنْتُ أَسْمَعُ مِثْلَ قِرَاءَتِهِ وَصَوْتِهِ مِنْ كُنْتُ أَسْمَعُ مِثْلَ قِرَاءَتِهِ وَصَوْتِهِ مِنْ أَصْحَابِكَ، لَمْ أَسْمَعْ مِثْلَ قِرَاءَتِهِ وَصَوْتِهِ مِنْ أَصْحَابِكَ، لَمْ أَسْمَعْ مِثْلَ قِرَاءَتِهِ وَصَوْتِهِ مِنْ أَصْحَابِكَ، لَمْ أَسْمَعْ مِثْلَ قِرَاءَتِهِ وَصَوْتِهِ مِنْ أَحَدٍ. قَالَتْ: فَقَامَ، وَقُمْتُ مَعَهُ حَتَّى اسْتَمَعَ لَهُ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ فَقَالَ: «هَذَا سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي أُمَّتِي مِثْلَ هَذَا». [رواه ابن ماجه (١٣٣٨)، وصححه الألباني].

#### \* الْأَمْرُ بِتَحْسِينِ الصَّوْتِ عِنْدَ التِّلاوَةِ:

الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ، فَإِنَّ الصَّوْتَ الْحَسَنَ يَزِيدُ القُرْآنَ حُسْناً». [رواه الدارمي الْقُرْآنَ جُسْناً». [رواه الدارمي الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ، فَإِنَّ الصَّوْتَ الْحَسَنَ يَزِيدُ القُرْآنَ حُسْناً». [رواه الدارمي (٣٥٠١)].

• ١٢ - وفي رِوَايةٍ: «زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ». [رواه أبو داود (١٤٦٨) وصححه الألباني].

١٢١ - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ قَالَ: مَرَّ بِنَا أَبُو لُبَابَةَ فَاتَّبَعْنَاهُ حَتَّى دَخَلَ

بَيْتَهُ، فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ، فَإِذَا رَجُلٌ رَثُّ الْبَيْتِ رَثُّ الْهَيْئَةِ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَبُّ وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ». قَالَ: فَقُلْتُ لِابْنِ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ». قَالَ: فَقُلْتُ لِابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، أَرَأَيْتَ إِذَا لَمْ يَكُنْ حَسَنَ الصَّوْتِ؟ قَالَ: يُحَسِّنُهُ مَا اسْتَطَاعَ. [رواه أبو داود (١٤٧١)، وصححه الألباني، والحديث أصله في الصحيح].

#### \* التَّغَنِّي بِالقُرْآنِ:

اللّه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَافِي أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: «مَا أَذِنَ اللَّهُ لِللهُ لِنْ يَجْهَرُ بِهِ». [رواه البخاري (٧٠٤٤) ومسلم (٧٩٢) واللفظ له].

#### \* تَحْبِيرُ القُرْآن:

اللّه عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ بُرِيْدَة قَالَ: خَرَجَ برَيْدَةُ عِشَاءً، فَلَقِيَهُ النّبِيُ عَنَى الْمَسْجِدَ، فَإِذَا صَوْتُ رَجُلٍ يَقْرَأُ، فَقَالَ النّبِيُ عَنَى الْمَسْجِدَ، فَإِذَا رَجُلٌ يَدْعُو، فَقَالَ: اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بأَنِي مُرَائِياً؟»، فَأَسْكَتَ برَيْدَةُ، فَإِذَا رَجُلٌ يَدْعُو، فَقَالَ: اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بأَنِي أَسْأَلُكَ بأَنِي أَشْهَدُ أَنَّكَ اللّهُ اللّذِي لَا إِلَهَ إِلّا أَنْتَ، الْأَحَدُ الصَّمَدُ، اللّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ، فَقَالَ النّبِيُ عَنِى : «وَالّذِي نَفْسِي بيدِهِ، وَلَمْ يُكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ، فَقَالَ النّبِي عَنِى : «وَالّذِي نَفْسِي بيدِهِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ، فَقَالَ النّبي عَنِى : «وَالّذِي نَفْسِي بيدِهِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ، فَقَالَ اللّهَ باسْمِهِ الْأَعْظَمِ الّذِي إِذَا وَلَا وَالذِي نَفْسِ محمد بيده، لَقَدْ سَأَلَ اللّهَ باسْمِهِ الْأَعْظَمِ الّذِي إِذَا مُولَى بيدِهِ أَعْطَى، وَإِذَا دُعِي بهِ أَجَابِ»، قَالَ: فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْقَابِلَةِ خَرَجَ سُرَيْدَةُ عِشَاءً، فَلَقِيهُ النّبِيُ عَنِي ، فَأَخَذَ بيدِهِ فَأَدْخَلَهُ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا صُوتُ برَيْدَةُ عِشَاءً، فَقَالَ النّبِي عَنَى : «أَتَقُولُهُ مُرائِياً؟»، فَقَالَ برَيْدَةُ: أَتَقُولُهُ مُرائياً اللّهِ؟ فَقَالَ النّبِي عَنَى : «لَا، بلْ مُؤْمِنٌ مُنِيب، لَا، بلْ مُؤْمِنُ مُنِيب، لَا، بلْ مُؤْمِنُ مُنِيب، لَلْ مُؤْمِنُ مُنِيب، لَو مُؤْمِنُ مُؤَلِي اللّهِ وَقَالَ النّبِي عَقَالَ النّبي عَنْ : «لَا، بلْ مُؤْمِنُ مُؤْمِنُ مُنِيب، لَا، بلْ مُؤْمِنُ مُؤْمِنُ مُؤْمِنَ مُنِيب، لَا، بلْ مُؤْمِنُ مُؤْمِنَ مُؤْمِنَ مُؤْمِنَ مُؤَمِنَ مُؤْمِنَ اللّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمَالِهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ مُؤْمِنَ مُؤْمِنَ الْمَاسُولَ اللّه عَلَى المَالَةُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِقُومُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْم

مُنِيب»، فَإِذَا الْأَشْعَرِيُّ يَقْرَأُ بِصَوْتٍ لَهُ فِي جَانِب الْمَسْجِدِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الْأَشْعَرِيُّ، أَوْ إِنَّ عَبدَ اللَّهِ بِنَ قَيْسٍ، أُعْطِيَ مِزْمَاراً مِنْ مَزَامِيرِ دَاوُدَ»، فَقُلْتُ: أَلاَ أُخْبرُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «بِلَى، فَأَخْبرُهُ»، فَأَخْبرُهُ، فَقَالَ: أَنْتَ لَقُلْتُ: أَلا أُخْبرُتُهُ، فَقَالَ: أَنْتَ لِي صَدِيقٌ، أَخْبرُتَهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ بحَدِيثٍ. [رواه أحمد في مسده (٣٤٩/٥)، قال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح].

17٤ - عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ صَالَى قَالَ: اسْتَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى قَرَاءَتِكَ وَرَاءَتِي مِنَ اللَّيْلِ، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ، قَالَ: «يَا أَبَا مُوسَى، اسْتَمَعْتُ قِرَاءَتَكَ قِرَاءَتَكَ اللَّيْلَةَ، لَقَدْ أُوتِيتَ مِزْمَاراً مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ»، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ عَلِمْتُ مَكَانَكَ، لَحَبَّرْتُ لَكَ تَحْبِيراً. [رواه ابن حبان في صحيحه (٧١٩٧)، قال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم، والحديث أصله في الصحيحين].

#### \* التَّرْجِيعُ فِي القِرَاءَةِ:

١٢٥ – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلِ الْمُزَنِيِّ صَافِيْ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى يَوْمَ الْفَتْحِ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفَتْحِ، أَوْ مِنْ سُورَةِ الْفَتْحِ، قَالَ: فَرَجَّعَ فِيهَا، الْفَتْحِ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ يَعْرَأُ سُورَةَ الْفَتْحِ، أَوْ مِنْ سُورَةِ الْفَتْحِ، قَالَ: لَوْلَا أَنْ يَجْتَمِعَ النَّاسُ قَالَ: ثُمَّ قَرَأً مُعَاوِيَةُ يَحْكِي قِرَاءَةَ ابْنِ مُغَفَّلٍ، وَقَالَ: لَوْلَا أَنْ يَجْتَمِعَ النَّاسُ عَلَيْكُمْ لَرَجَعْتُ كَمَا رَجَّعَ ابْنُ مُغَفَّلٍ يَحْكِي النَّبِيَّ عَلَى النَّبِيَّ عَلَى النَّبِيَ عَلَى النَّبِيَ عَلَى النَّاسِ كَالِيَ اللَّهُ مَوَّاتٍ. وَهِ البخاري (١٠١٧)، ومسلم (١٩٤)].

﴿ ١٢٦ - عَنْ أُمِّ هَانِئِ صَحَافَتُهُمُ قَالَت : ﴿ كُنْتُ أَسْمَعُ صَوْتَ رَسُولِ اللَّهِ عَلِي فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، وَأَنَا نَائِمَةٌ عَلَى عَرِيشِي وَهُوَ يُصَلِّي يُرَجِّعُ بِالْقُرْآنِ ». [قال الألباني : حسن، رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار، انظر: أصل صفة الصلاة (١٨/٢٥)].

#### \* مَدُّ القِرَاءَة:

١٢٧ - عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَنَساً صَالَحْهِ : كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَةُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ قَالَ: «كَانَ يَمُدُّ صَوْتَهُ مَدًاً». [رواه النسائي (١٠١٤)، وصححه الألباني].

#### \* الوُقُوفُ عَلَىٰ رُؤُوسِ الآياتِ:

١٢٨ - عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ سَعَيَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُقَطِّعُ قِرَاءَتَهُ، يَقُولُ: ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ [الفَاتِحَة: ٢] ثُمَّ يَقِفُ ﴿ النَّمْنِ النَّيْنِ ﴾ النَّيْنِ ﴾ النَّاتِحَة: ٤] ثُمَّ يَقِفُ، وَكَانَ يَقْرَؤُهَا ﴿ ملكِ يَوْمِ اللَّيْنِ ﴾ النَّيْنِ ﴾ [الفَاتِحَة: ٤]. [رواه الترمذي (٢٩٢٧)، وصححه الألباني].

#### \* التَّحَزُّنُ أَثْنَاءَ التِّلاوَة:

١٢٩ - عَنْ جَابِرِ رَضِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ : «إِنَّ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ صَوْتاً بِالْقُرْآنِ الَّذِي إِذَا سَمِعْتُمُوهُ يَقْرَأُ حَسِبْتُمُوهُ يَخْشَى اللَّهَ». [رواه ابن ماجه (١٣٣٩)، وصححه الألباني].

#### \* الخُشُوعُ وَالبُكَاء:

١٣٠ - عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخْيرِ عَنْ أَبِيهِ رَا اللهِ وَالْمَا وَالْمُوا وَالْمَا وَالْمُوا وَالْمَا وَالْمُوا وَالْمَا وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مُعْمَالًا وَاللَّهُ وَاللَّالِيْعِلَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

#### \* التَّفَاعُلُ مَعَ التِّلاوَة:

١٣١ - عَنْ حُذَيْفَةَ صَافِيهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ صَلَّى، فَكَانَ إِذَا مَرَّ بآيَةِ رَحْمَةٍ

سَأَلَ، وَإِذَا مَرَّ بِآيَةِ عَذَابٍ اسْتَجَارَ، وَإِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَنْزِيهٌ لِلَّهِ سَبَّحَ. [رواه ابن ماجه (١٣٥١) وصححه الألباني].

١٣٢ - عَنْ مُسْلِمِ بْنِ مِحْرَاقٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ نَاساً يَقْرَأُ أَحَدُهُمْ الْقُرْآنَ فِي لَيْلَةٍ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً، فَقَالَتْ: أُولَئِكَ قَرَءُوا وَلَمْ يَقْرَءُوا، يَقْرَءُوا، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَقُومُ اللَّيْلَةَ التَّمَامَ، فَيَقْرَأُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ، وَسُورَةَ آلِ عِمْرَانَ، وَسُورَةَ النِّقَاءِ، وَسُورَةَ آلِ عِمْرَانَ، وَسُورَةَ النِّسَاءِ، ثُمَّ لَا يَمُرُّ بِآيَةٍ فِيهَا اسْتِبْشَارٌ إِلَّا دَعَا اللَّهَ وَرَغِبَ، وَلَا يَمُرُّ بِآيَةٍ فِيهَا اسْتِبْشَارٌ إِلَّا دَعَا اللَّهَ وَرَغِبَ، وَلَا يَمُرُّ بِآيَةٍ فِيهَا اسْتِبْشَارٌ إِلَّا دَعَا اللَّهَ وَرَغِبَ، وَلَا يَمُرُّ بِآيَةٍ فِيهَا اللَّهَ وَاسْتَعَاذَ. [رواه أحمد في مسنده (٢/ ٩٢)، قال شعيب الْرناؤوط: صحيح لغيره].

١٣٢ - عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ تَعْقَى قَالَ: قُمْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَمُرُّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ إِلَّا وَقَفَ فَسَأَلَ، وَلَا يَمُرُّ بِآيَةٍ رَحْمَةٍ إِلَّا وَقَفَ فَسَأَلَ، وَلَا يَمُرُّ بِآيَةٍ عَذَابِ إِلَّا وَقَفَ فَتَعَوَّذَ. [رواه أبو داود (٨٧٣)، وصححه الألباني].

## \* ذَمُّ النَّبِيِّ عَيَّكَ لِمَنْ يَقْرَأُ القُرْآنَ بِلَا تَدَبُّر:

١٣٤ - عن عُقْبَةَ رَطِيْقِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «سَيَخْرُجُ أَقْوَامٌ مِنْ أُمَّتِي يَشْرَبُونَ الْقُرْآنَ كَشُرْبِهِمُ الْمَاءَ». [رواه الفريابي في فضائل القرآن (١٨٧/٢)، وحسنه الألباني، في السلسلة الصحيحة (١٨٨٦)].

١٣٥ - عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «سَيَخْرُجُ قَوْمٌ أَحْدَاثٌ أَحِدَاثٌ أَحِدَاثٌ أَحِدَاثٌ أَشِدَّاءُ، ذَلِقَةٌ أَلْسِنتُهُمْ بِالْقُرْآنِ، يَقْرَءُونَهُ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، فَإِنَّهُ يُؤْجَرُ قَاتِلُهُمْ». [رواه لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، فَإِنَّهُ يُؤْجَرُ قَاتِلُهُمْ». [رواه

أحمد في مسنده (٣٦/٥)، قال شعيب الأرنؤوط: إسناده قوي على شرط مسلم].

#### \* فَضْلُ مَنْ يَجْهَرُ بِالقُرآنِ ويُخْفِي:

١٣٦ - عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: (الْجَاهِرُ بِالْقُرْآنِ كَالْمُسِرِّ بِالْقُرْآنِ كَالْمُسِرِّ بِالْقُرْآنِ كَالْمُسِرِّ بِالصَّدَقَةِ». (الْجَاهِرُ بِالْقُرْآنِ كَالْمُسِرِّ بِالصَّدَقَةِ». [رواه أبو داود (١٣٣٣)، وصححه الألباني].

#### \* مَنْ خَشِيَ على نَفْسِهِ الرِّياءَ فالإِخفَاءُ في حَقِّهِ أَفْضَل:

١٣٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَالِحَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ حُذَافَةَ السَّهْمِيَّ قَامَ يُصَلِّي، فَجَهَرَ بِصَلَاتِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «يَا ابْنَ حُذَافَةَ! لَا تُسْمِعْنِي وَأَسْمِعْ رَبَّكَ عَزَّ وَجَهَرَ بِصَلَاتِهِ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «يَا ابْنَ حُذَافَةً! لَا تُسْمِعْنِي وَأَسْمِعْ رَبَّكَ عَزَّ وَجَهَرَ بِصَلَاتِهِ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: «يَا ابْنَ حُجَر: سنده حسن، انظر فتح الباري وَجَلَّ». [رواه أحمد في مسنده (٢٢٦/٣)، قال الحافظ ابن حجر: سنده حسن، انظر فتح الباري (٣٣٧/١١) وصححه العراقي، وضعفه شعيب الأرنؤوط].

## \* تَنْوِيعُ القِرَاءَةِ بِاللَّيْلِ مَا بَيْنَ الجَهْرِ وَالإِسرَارِ:

١٣٨ - عَنْ عُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: أَتَيْتُ عَائِشَةَ سَعِيْهَا، فَقُلْتُ: أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَقُلْتُ: أَوْ يُخَافِتُ بِهِ؟ قَالَتْ: رُبَّمَا جَهَرَ، وَرُبَّمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَجْهَرُ بِالْقُرْآنِ، أَوْ يُخَافِتُ بِهِ؟ قَالَتْ: رُبَّمَا جَهَرَ، وَرُبَّمَا خَافَتَ. وَلُهُم اللَّهُ أَكْبَرُ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي هٰذَا الْأَمْرِ سَعَةً. [رواه النائم: عسن صحيح].

١٣٩ – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَالَى: كَانَتْ قِرَاءَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِاللَّيْلِ يَرْفَعُ طَوْراً، وَيَخْفِضُ طَوْراً. [رواه أبو داود (١٣٢٨)، وحسنه الألباني].

• ١٤٠ - عَنْ أَبِي مُوسَى تَعْلِيْهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلِيْهِ: «إِنِّي لَأَعْرِفُ أَصْوَاتَ

رُفْقَةِ الْأَشْعَرِيِّينَ بِالْقُرْآنِ حِينَ يَدْخُلُونَ بِاللَّيْلِ، وَأَعْرِفُ مَنَازِلَهُمْ مِنْ أَصْوَاتِهِمْ بِالْقُوْآنِ بِاللَّهَارِ». [رواه البخاري بِالْقُرْآنِ بِاللَّهَارِ». [رواه البخاري بِالْقُرْآنِ بِاللَّهَارِ». [رواه البخاري (٣٩٩١)].

#### \* النَّهْيُ عَنِ الجَهْرِ بالقُرآنِ مَعَ الإِمَام في الصَّلاة:

181 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَلَّةٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةٍ جَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ ، فَقَالَ : «هَلْ قَرَأَ مَعِي أَحَدٌ مِنْكُمْ آنِفًا؟». فَقَالَ رَجُلٌ : نَعَمْ ، فَيها بِالْقِرَاءَةِ ، فَقَالَ : «إِنِّى أَقُولُ مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ». قَالَ : فَانْتَهَى النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ : فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ مِنَ الْقِرَاءَةِ مِنَ الْقِرَاءَةِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ فِيما جَهَرَ فِيهِ النَّبِيُ عَلَيْهِ بِالْقِرَاءَةِ مِنَ الطَّرَاءَةِ مِنَ الطَّرَاءَةِ مَن رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ . [قال الألباني: صحيح، انظر سن أبي داود (٨٢٦)].

## \* النَّهْيُ عَنِ التَّشْوِيشِ بِالقِرَاءَةِ عَلَى الآخَرِين:

١٤٢ – عَنْ أَبِي سَعِيدٍ تَوْقِيهِ قَالَ: اعْتَكَفَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى فِي الْمَسْجِدِ فَسَمِعَهُمْ يَجْهَرُونَ بِالْقِرَاءَةِ فَكَشَفَ السِّتْرَ، وَقَالَ: «أَلَا إِنَّ كُلِّكُمْ مُنَاجٍ رَبَّهُ فَلَا فَسَمِعَهُمْ يَجْهَرُونَ بِالْقِرَاءَةِ فَكَشَفَ السِّتْرَ، وَقَالَ: «أَلَا إِنَّ كُلِّكُمْ مُنَاجٍ رَبَّهُ فَلَا يُؤْذِينَ بَعْضُكُمْ بَعْضُ فِي الْقِرَاءَةِ، أَوْ قَالَ: فِي يُؤْذِينَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْقِرَاءَةِ، أَوْ قَالَ: فِي الصَّلَاةِ». [رواه أبو داود (١٣٣٢)، وصححه الألباني].

١٤٣ - عَنْ عَلِيٍّ صَالِيً اللَّهِ عَلِي الْقَوْمُ اللَّهِ عَلِي الْقَرْآنِ. وفي رواية: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَى بَعْضِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْقُرْآنِ. وفي رواية: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَى أَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ صَوْتَهُ بِالْقُرْآنِ قَبْلَ الْعَتَمَةِ وَبَعْدَهَا يُغَلِّطُ

أَصْحَابَهُ فِي الصَّلَاةِ. [رواه أحمد في مسنده (٩٦/١) وقال شعيب الأرناؤوط: حسن لغيره].

## \* قَوْلُ المُسْتَمِعِ لِلْقَارِئِ الحَسَنِ: أَحْسَنْتَ:

18٤ - عَنْ عَبْدِ اللَّه صَافِقَ قَالَ: كُنْتُ بِحِمْصَ، فَقَالَ لِي بَعْضُ الْقَوْمِ: اقْرَأْ عَلَيْنَا، فَقَرَأْتُ عَلَيْهِمْ سُورَةَ يُوسُفَ، قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: وَاللَّهِ مَا هَكَذَا أُنْزِلَتْ، قَالَ: قُلْتُ: وَيْحَكَ، وَاللَّهِ لَقَدْ قَرَأْتُهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ لِي: «أَحْسَنْتَ». [رواه مسلم (٨٠٨)].

## \* تَوْقِيرُ الكُتُبِ السَّمَاوِيَّةِ وَعَدَم وَضْعِهَا عَلَى الأَرْضِ:

الله عَن ابْنِ عُمَرَ عَنِي الْمِدْرَاسِ، فَقَالُوا: يَا أَبَا الْقَاسِمِ إِنَّ رَجُلًا مِنَّا زَنَى إِلَى الْقُفِّ فَأَتَاهُمْ فِي بَيْتِ الْمِدْرَاسِ، فَقَالُوا: يَا أَبَا الْقَاسِمِ إِنَّ رَجُلًا مِنَّا زَنَى بِامْرَأَةٍ، فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ. فَوَضَعُوا لِرَسُولِ اللّهِ عَلَيْ وِسَادَةً فَجَلَسَ عَلَيْهَا، ثُمَّ قَالَ: «الْتُورَاةِ». فَوَضَعُ التَّوْرَاة عَلَى الْوِسَادَة مِنْ تَحْتِهِ فَوَضَعَ التَّوْرَاة عَلَى اللهِ عَلَيْهَا، ثُمَّ قَالَ: «آمَنْتُ بِكِ وَبِمَنْ أَنْزَلَكِ». [رواه أبو داود (٤٤٤٩)، وحسنه الله الله على الصحيحين].

#### \* جَوَازُ قِرَاءَةِ القُرْآنِ مُتَّكِئاً:

اللّهِ عَلَيْ يَضَعُ رَأْسَهُ فِي حِجْرِ عَائِشَةً وَعَلَيْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ يَضَعُ رَأْسَهُ فِي حِجْرِ إِحْدَانَا، فَيَتْلُو الْقُرْآنَ وَهِيَ حَائِضٌ. [رواه ابن حبان (۷۹۸)، قال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو في الصحيح بلفظ مقارب].

١٤٧ - عَنْ عَائِشَةَ صَيِّهُم أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْهُ، يَتَّكِئُ فِي

حِجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ، فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ. [رواه البخاري (٢٩٣)، ومسلم (٣٠١)].

#### \* جَوَازُ قِرَاءَةِ القُرآنِ عَلَىٰ الدَّابَّةِ وَسَائِرِ المُواصَلاتِ:

١٤٨ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلِ تَعْلَيْهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ يَوْمَ فَتْحِ
 مَكَّةَ وَهُوَ يَقْرَأُ عَلَى رَاحِلَتِهِ سُورَةً الْفَتْحِ. [رواه البخاري (٤٧٤٧)، ومسلم (٤٩٤)].

## \* النَّهْيُ عَنْ قِرَاءَةِ القُرآنِ فِي حَالِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ:

١٤٩ – عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ سَعِيْمً قَالَ: كَشَفَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السِّتَارَةَ وَالنَّاسُ صُفُوفٌ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النُّبُوّةِ إِلَّا الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ، أَوْ تُرَى لَهُ، أَلَا وَإِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعاً الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ، أَوْ تُرَى لَهُ، أَلَا وَإِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعاً أَوْ سَاجِداً، فَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الرَّبَ، وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ، فَقَمِنُ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ». [رواه مسلم (٤٧٩)].

• ١٥٠ - عَنْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبِ صَالِبٍ تَعْلَيْهِ قَالَ: «نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَأَنَا رَاكِعٌ، أَوْ سَاجِدٌ».

## \* جَوَازُ الدُّعَاءِ فِي حَالِ السُّجُودِ بِمَا وَرَدَ فِي القُرآنِ إِنْ لَمْ يَنْوِ بِهِ القِراءَةَ:

١٥١ - عَنْ عَائِشَةَ سَحِيْهَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي» يَتَأَوَّلُ الْقُمْ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي» يَتَأَوَّلُ الْقُمْ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي» يَتَأَوَّلُ الْقُمْ رَبَّكَ وَاسْتَغْفِرُهُ إِنَّهُم كَانَ الْقُرْآنَ. تُرِيدُ قَوْلَهُ تَعَالَى : ﴿فَسَيِّعْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرُهُ إِنَّهُم كَانَ الْقُرْآنَ. تُرِيدُ قَوْلَهُ تَعَالَى : ﴿فَسَيِّعْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرُهُ إِنَّهُم كَانَ النَّابِ الله والمِحاري (٤٨٤) ومسلم (٤٨٤)].

١٥٢ - وَفِي رِوَايَةٍ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُكْثِرُ مِنْ قَوْلِ: سُبْحَانَ اللَّهِ

وَبِحَمْدِهِ، أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَاكَ تُكْثِرُ مِنْ قَوْلِ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ؟. فَقَالَ: «خَبَرَنِي رَبِّي أَنِّي سَأَرَىٰ عَلَامَةً فِي أُمَّتِي، فَإِذَا رَأَيْتُهَا أَكْثَرْتُ مِنْ قَوْلِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فَقَدْ رَأَيْتُهَا ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتَحُ ، فَتُحُ مَنْ عَوْلِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِ رَبِّكَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فَقَدْ رَأَيْتُهَا ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتَحُ ، فَتُحُ مَدِ رَبِّكَ مَنْ عَوْلُ اللَّهِ وَاللَّهَ وَاللَّهَ وَاللَّهَ وَاللَّهَ عَلَيْهِ فَقَدْ رَأَيْتُهَا ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱللَّهَ عَلَيْهِ مَنْ قَوْلِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْلَ فِي دِينِ ٱلللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالَهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَالَا وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَالَالَالَا الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَالَالَالَال

## \* النَّهْيُ عَنِ الجِدَالِ فِي القُرآنِ بِالبَاطِلِ:

١٥٢ - عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ صَحْفَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: «لا تُجَادِلُوا بِالْقُرْآنِ، وَلا تُكَذِّبُوا كِتَابَ اللَّهِ بَعْضَهُ بِبَعْض، فَوَاللَّهِ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُجَادِلُ بِالْقُرْآنِ فَيَغْلِبُ». [رواه الطبراني في مسند الشاميين (٩٤٢)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (٣٤٤٧)].

#### \* النَّهْيُ عَنْ تَكْذِيبِ القُرآنِ بَعْضَهُ بِبَعْض:

١٥٤ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ صَلِي قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُ عَلَيْ قَوْماً يَتَدَارَءُونَ، فَقَالَ: ﴿إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِهِذَا، ضَرَبُوا كِتَابَ اللَّهِ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ، وَإِنَّمَا نَزَلَ كِتَابُ اللَّهِ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضاً، فَلَا تُكَذِّبُوا بَعْضَهُ بِعْضَهُ بِعَضْ ، فَلَا تُكذَّبُوا بَعْضَهُ بِعِضْ ، فَمَا عَلِمْتُمْ مِنْهُ فَقُولُوا، وَمَا جَهِلْتُمْ فَكِلُوهُ إِلَى عَالِمِهِ ». [رواه أحمد بِبَعْضٍ ، فَمَا عَلِمْتُمْ مِنْهُ فَقُولُوا، وَمَا جَهِلْتُمْ فَكِلُوهُ إِلَى عَالِمِهِ ». [رواه أحمد في مسنده (٢/ ١٨٥)، قال شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح، وانظر الصحيحة (٤٠) وأصله في الصحيحين].

٥٥١ - وفي رِوَايَةٍ: أَنَّ نَفَراً كَانُوا جُلُوساً بِبَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَلَمْ يَقُلُ اللَّهُ كَذَا وَكَذَا؟ فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهُ كَذَا وَكَذَا؟ فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَخَرَجَ كَأَنَّمَا فُقِئَ فِي وَجْهِهِ حَبُّ الرُّمَّانِ، فَقَالَ: «بِهذَا أُمِرْتُمْ؟ أَوْ بِهذَا بُعِثْتُمْ؟ أَنْ تَضْرِبُوا كِتَابَ اللَّهِ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ؟ إِنَّمَا ضَلَّتِ أُمِرْتُمْ وَبِهذَا بُعِثْتُمْ؟ أَنْ تَضْرِبُوا كِتَابَ اللَّهِ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ؟ إِنَّمَا ضَلَّتِ الْأُمَمُ قَبْلَكُمْ فِي مِثْلِ هَذَا، إِنَّكُمْ لَسْتُمْ مِمَّا هَاهُنَا فِي شَيْءٍ، انْظُرُوا الَّذِي الْمُرتُمْ بِهِ، فَاعْمَلُوا بِهِ، وَالَّذِي نُهِيتُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا». [رواه أحمد في مسنده (٢/ أُمرْتُمْ بِهِ، فَاعْمَلُوا بِهِ، وَالَّذِي نُهِيتُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا». [رواه أحمد في مسنده (٢/ وحسن إسناده شعيب].

#### \* خطورة المِرَاءِ وَالجِدَالِ فِي القُرْآنِ:

١٥٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَالِحَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «الْمِرَاءُ فِي الْقُرْآنِ كُفْرٌ». [رواه أبو داود (٤٦٠٣) وصححه الألباني].

#### \* التَّفَرُّقُ عِنْدَ الاخْتِلافِ عَلَى القُرآن:

١٥٧ - عَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ صَالَى النَّبِيِّ عَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ صَالَى النَّبِيِّ عَنْهُ النَّبِيِّ عَنْهُ النَّبِيِّ عَنْهُ النَّبِيِّ عَنْهُ الْفُرْآنَ مَا ائْتَلَفَتْ عَلَيْهِ قُلُومُوا عَنْهُ . [رواه البخاري الْقُرْآنَ مَا ائْتَلَفَتْ عَلَيْهِ قُلُومُوا عَنْهُ . [رواه البخاري (٤٧٧٤)، ومسلم (٢٦٦٧)].

## \* النَّهْيُ عَنْ اتِّبَاعِ مُتَشَابِهِ القُرْآنِ وَالتَّحْذِيرُ مِنْ مُتَّبِعِيه:

١٥٨ - عَنْ عَائِشَةَ صَائِشَةَ صَائِشَةَ تَالَارَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿ هُو الَّذِينَ أَنْ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهُ عَائِشَةَ مَنْ اللَّهُ الْكِنْبَ مِنْهُ اللَّهُ وَالرَّسِخُونَ فِي الْمِلْمِ يَقُولُونَ مَا تَشْكَبَهُ مِنْهُ اللَّهُ وَالرَّسِخُونَ فِي الْمِلْمِ يَقُولُونَ مَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ وَإِلاَّ اللَّهُ وَالرَّسِخُونَ فِي الْمِلْمِ يَقُولُونَ مَا تَشْكَبَهُ مِنْهُ البَّهُ وَالرَّسِخُونَ فِي الْمِلْمِ يَقُولُونَ مَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ وَإِلاَّ اللَّهُ وَالرَّسِخُونَ فِي الْمِلْمِ يَقُولُونَ

ءَامَنَا بِهِ عُلُّ مِّنْ عِندِ رَبِّناً وَمَا يَذَكُّ إِلَّا أُوْلُوا ٱلْأَلْبَ اللهِ آلَ عِمرَان: ٧] ، قَالَت : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : ﴿إِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ سَمَّى الله فَاحْذَرُوهُمْ ». [رواه مسلم (٢٦٦٥)].

## \* النَّهْيُ عَنِ القِرَاءَةِ بِلُحُونِ وَمَقَامَاتِ أَهْلِ الفِسْقِ وَالمُجُون:

١٥٩ – عَنْ عُلَيْمٍ قَالَ: كُنَّا جُلُوساً عَلَى سَطْحِ مَعَنَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَنِيْ، قَالَ يَزِيدُ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَبْساً الْغِفَارِيَّ، وَالنَّاسُ يَخْرُجُون فِي الطَّاعُونِ، فَقَالَ عَبْسٌ: يَا طَاعُونُ خُذْنِي، ثَلَاثاً يَقُولُهَا، فَقَالَ لَهُ عُلَيْمٌ: لِمَ الطَّاعُونِ، فَقَالَ عَبْسٌ: يَا طَاعُونُ خُذْنِي، ثَلَاثاً يَقُولُهَا، فَقَالَ لَهُ عُلَيْمٌ: لِمَ تَقُولُ هٰذَا؟ أَلَمْ يَقُلُ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْدَ اللَّهِ عَنْدَ اللَّهِ عَلْمَ الْمَوْتَ، فَإِنَّهُ عِنْدَ الْقَطَاعِ عَمَلِهِ لَا يُرَدُّ فَيُسْتَعْتَبَ»، فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ يَقُولُ: (بَادِرُوا بِالْمَوْتِ سِتَّا: إِمْرَةَ السُّفَهَاءِ، وَكَثْرَةَ الشُّرْطِ، وَبَيْعَ الْحُكْمِ، وَاسْتِخْفَافاً بِالْمَوْتِ سِتَّا: إِمْرَةَ السُّفَهَاءِ، وَكَثْرَةَ الشُّرْطِ، وَبَيْعَ الْحُكْمِ، وَاسْتِخْفَافاً بِالدَّمِ، وَقَطِيعَةَ الرَّحِمِ، وَنَشُواً يَتَخِذُونَ الْقُرْآنَ مَزَامِيرَ يُقَدِّمُونَهُ وَاسْتِخْفَافاً بِالدَّمِ، وَقَطِيعَةَ الرَّحِمِ، وَنَشُواً يَتَخِذُونَ الْقُرْآنَ مَزَامِيرَ يُقَدِّمُونَهُ وَاسْتِخْفَافاً بِالدَّمِ، وَقَطِيعَةَ الرَّحِمِ، وَنَشُواً يَتَخِذُونَ الْقُرْآنَ مَزَامِيرَ يُقَدِّمُونَهُ وَالْمَانِ فَي الصحيحة (٩٧٤)].

١٦٠ - وَفِي رِوَايَةِ الطَّبَرَانِي: «ونَشْءٌ يَتَّخِذُونَ الْقُرْآنَ مَزَامِيرَ، يُقَدِّمُونَ اللَّوْرَآنَ مَزَامِيرَ، يُقَدِّمُونَ اللَّرُجُلَ لَيْسَ بَأَفْقَهِهِم، وَلا أَعْلَمَهِم، وَلا بَأَفْضَلِهِم، يُغَنِّيهِمْ غِنَاءً». [رواه الطبراني في الأوسط (٦٨٥)، وصححه الألباني في الصحيحة (٩٧٩)].

#### \* مَا يُخْتَمُ بِهِ مَجْلسُ القُرْآن:

١٦١ - عَنْ عَائِشَةَ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَتْ: «مَا جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَجْلِساً قَطُّ،

وَلَا تَلَا قُرْآناً، وَلَا صَلَّى صَلاةً إِلَّا خَتَمَ ذَلِكَ بِكَلِمَاتٍ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَاكَ مَا تَجْلِسُ مَجْلِساً، وَلَا تَتْلُو قُرْآناً، وَلَا تُصَلَّى صَلاةً إِلا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَاكَ مَا تَجْلِسُ مَجْلِساً، وَلَا تَتْلُو قُرْآناً، وَلَا تُصَلَّى صَلاةً إِلا خَتَمْتَ بِهَوُلاءِ الْكَلِمَاتِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، مَنْ قَالَ خَيْراً خُتِمَ لَهُ طَابَعٌ عَلَى خَتَمْتَ بِهَوُلاءِ الْكَلِمَاتِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، مَنْ قَالَ خَيْراً خُتِمَ لَهُ طَابَعٌ عَلَى ذَلِكَ الْخَيْرِ، وَمَنْ قَالَ شَرًّا كُنَّ لَهُ كَفَّارَةً: سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ، لَا إِلَهَ إِلَا ذَلِكَ الْخَيْرِ، وَمَنْ قَالَ شَرًّا كُنَّ لَهُ كَفَّارَةً: سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ، لَا إِلَهَ إِلَا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ». [قال الوادعي: صحيح، رواه النسائي (١٠٠٦٧)، انظر الصحيح المسند (١٦٦٩)].

\* \* \*

# الفَصَلُ الثَّامِنُ فَضَلُ مِفْظِ لِالْعُرْرِي لِلْرَبِي وَجَافِظِ لِلْعَابِلِ بِي

## الفصل الثامن فَضْلُ حِفْظِ القُرْآنِ الكَرِيم وَحَافِظِهِ العَامِل بِهِ

#### \* المُسَارَعَةُ إلى حِفْظِ القُرْآنِ الكَرِيم:

الْقُرْآنُ يُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَهُ يُرِيدُ أَنْ يَحْفَظَهُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَك اللَّهُ: ﴿ لَا تَعَرِّكُ بِهِ لِسَانَك اللَّهُ: ﴿ لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَك اللَّهُ: ﴿ لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَك اللَّهُ : ﴿ لَا تَحَرِّكُ بِهِ لَسَانَك اللَّهُ : ﴿ لَا تَحَرِّكُ بِهِ شَفَتَيْهِ » وَحَرَّكَ سُفْيَانُ شَفَتَيْهِ . [رواه الترمذي (٣٢٢٩)، وصححه الألباني].

#### \* حَافِظُ القُرْآنِ يَرْفَعُهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ:

177 - عَنْ نَافِعَ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ أَنَّهُ تَلَقَّى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ إِلَى عُسْفَانَ وَكَانَ نَافِعٌ عَامِلًا لِعُمَرَ عَلَى مَكَّة، فَقَالَ عُمَرُ: مَنِ اسْتَخْلَفْتَ عَلَى أَهْلِ وَكَانَ نَافِعٌ عَامِلًا لِعُمَرَ عَلَى مَكَّة، فَقَالَ عُمَرُ: مَنِ اسْتَخْلَفْتَ عَلَى أَهْلِ الْفَرْقِي ؟ يَعْنِي أَهْلَ مَكَّة، قَالَ: ابْنَ أَبْزَى، قَالَ: وَمَنِ ابْنُ أَبْزَى؟ قَالَ: وَمَنِ ابْنُ أَبْزَى؟ قَالَ: وَحُلٌ مِنَ الْمَوَالِي، قَالَ عُمَرُ: اسْتَخْلَفْتَ عَلَيْهِمْ مَوْلًى؟ فَقَالَ لَهُ: إِنَّهُ قَارِئُ رَجُلٌ مِنَ الْمَوَالِي، قَالَ عُمَرُ: اسْتَخْلَفْتَ عَلَيْهِمْ مَوْلًى؟ فَقَالَ لَهُ: إِنَّهُ قَارِئُ لَكِتَابِ اللهِ، فَقَالَ: أَمَا إِنَّ نَبِيَّكُمْ عَلَيْهِمْ مَوْلًى؟ وَابن حبان (٧٧٢)، قال شعيب الْفران وط: حديث صحيح، واللفظ له].

## \* إِكْرَامُ حَافِظِ القُرْآنِ مِنْ تَعْظِيمِ اللَّهِ:

١٦٤ – عن أبي موسى تَعْقَ أن رسول الله عَدْ قال: «إِنَّ مِنْ إِجْلَالِ اللَّهِ إِكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ، وَحَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرِ الْغَالِي فِيهِ وَالْجَافِي عَنْهُ، وَإِكْرَامَ ذِي الشَّلْطَانِ الْمُقْسِطِ». [رواه أبو داود (٤٨٤٣) وحسنه الألباني].

#### \* حَفَظَةُ القُرْآنِ خَاصَّةُ اللَّهِ وَأَوْلِياؤُه:

170 - عَنْ أَنَسِ تَعْقِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِنَيْ : "إِنَّ لِلَّهِ عَنَّ وَجَلَّ وَجَلَّ أَهْلِ اللَّهِ؟ قَالَ: "أَهْلُ الْقُرْآنِ أَهْلِينَ مِنَ النَّاسِ»، قَالَ: قِيلَ: مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "أَهْلُ الْقُرْآنِ هُمْ أَهْلُ اللَّهِ وَخَاصَّتُهُ». [رواه أحمد في مسنده (٣/١٢٧)، وحسنه شعيب الأرناؤوط].

#### \* حَافِظُ القُرْآنِ مَغْبُوطٌ مَحْسُودٌ:

١٦٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَابِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: «لَا حَسَدَ إِلَّا فِي الْنَتَيْنِ: رَجُلٌ عَلَمَهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ، فَهُوَ يَتْلُوهُ - وفي رواية: فَهُو يَقُومُ بِهِ - آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، فَسَمِعَهُ جَارٌ لَهُ فَقَالَ: لَيْتَنِي أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِي فُلَانُ فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يُعْمَلُ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا، فَهُوَ يُهْلِكُهُ فِي الْحَقِّ، فَقَالَ وَجُلٌ: لَيْتَنِي أُوتِيتُ مِثْلَ مَا يُعْمَلُ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا، فَهُوَ يُهْلِكُهُ فِي الْحَقِّ، فَقَالَ رَجُلٌ: لَيْتَنِي أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِي فُلَانٌ فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ». وفي رواية: (جُلٌ: لَيْتَنِي أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِي فُلَانٌ فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ». وفي رواية: (خَفُو يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْل وَآنَاءَ النَّهَارِ». [رواه البخاري (٤٧٣٨)، ومسلم (١٥٥٥)].

#### \* حُبُّ النَّبِيِّ عَلَيْهٌ لِلْحَفَظَةِ الشَّبَابِ:

١٦٧ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ صَالِكٍ تَعْلَىٰ قَالَ: كَانَ شَبَابٌ مِنَ الْأَنْصَارِ سَبْعِينَ رَجُلًا، يُسَمَّونَ: الْقُرَّاءُ، كَانُوا يَكُونُونَ فِي الْمَسْجِدِ، فَإِذَا أَمْسَوْا انْتَحَوْا

نَاحِيَةً مِنَ الْمَدِينَةِ، [يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ] فَيَتَدَارَسُونَ [بِاللَّيْلِ يَتَعَلَّمُونَ] وَيُصلُونَ، يَحْسِبُ أَهْلُوهُمْ أَنَّهُمْ فِي الْمَسْجِدِ، وَيَحْسِبُ أَهْلُ الْمَسْجِدِ أَنَّهُمْ عِنْدَ أَهْلِيهِمْ، حَتَّى إِذَا كَانُوا فِي وَجْهِ الصَّبْحِ اسْتَعْذَبُوا مِنَ الْمَاءِ [يَجِيتُونَ بِالْمَاءِ]، وَاحْتَطَبُوا مِنَ الْمَاءِ [يَجِيتُونَ بِالْمَاءِ]، وَاحْتَطَبُوا مِنَ الْحَطَبِ، فَجَاءُوا بِهِ فَأَسْنَدُوهُ إِلَىٰ حُجْرَةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى السَّيْونَةُ وَفَيَسِيعُونَهُ وَيَشْتَرُونَ بِهِ الطَّعَامَ لِأَهْلِ الصَّفَّةِ وَلِلْفُقَرَاءِ]، فَبَعَثَهُمْ النَّبِيُّ عَنَا أَنَا قَدْ لَقِينَاكَ فَرَضِينَا فَلُ وَمِينَا أَنَّا قَدْ لَقِينَاكَ فَرَضِينَا عَنْكَ وَرَضِينَا عَنْكَ وَرَضِينَ عَنَا اللَّهُ عَنَا نَبِينَا أَنَّا قَدْ لَقِينَاكَ فَرَضِينَا عَنْكَ وَرَضِينَا عَنْكَ وَرَضِينَ عَنَاكَ وَرَضِينَا عَنْكَ وَرَضِينَ عَنَاكَ وَرَضِينَا عَنْكَ وَرَضِينَ عَنَاكَ وَرَضِينَا عَنْكَ وَرَضِينَ عَنْكَ وَرَضِينَا عَنْكَ وَرَضِينَ عَنَاكَ وَرَضِينَ الْدَينَ أُولِا اللَّهُ عَنَا نَبِينَا أَنَّا قَدْ لَقِينَاكَ فَرَضِينَا عَنْكَ وَرَضِينَ عَلَى مَرَوْلَةً إِلَى السَعْينَ اللَّذِينَ أُولِينَ أُولُوا يَوْمَ بِثِر مَعُونَةً]. [رواه أحمد في مسنده (٣/ ٢٣٥)، وصححه السَّبْعِينَ الَّذِينَ أُصِيبُوا يَوْمَ بِثْرِ مَعُونَةً]. [رواه أحمد في مسنده (٣/ ٢٣٥)، وصححه شيب الأرناؤوط، وما بين المعكوفين من صحيح مسلم (١٩٠٤)].

١٦٨ - عَنْ ثَابِتٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ صَالِكٍ مَا فَكَتَبَ كِتَابًا بَيْنَ أَهْلِهِ، فَقَالَ: «اشْهَدُوا يَا مَعْشَرَ الْقُرَّاءِ»، قَالَ ثَابِتٌ: فَكَأَنِّي كَرِهْتُ ذَلِكَ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا حَمْزَةَ! لَوْ سَمَّيْتَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ، قَالَ: وَمَا بَأْسُ ذَلِكَ أَنْ أَقُلْ لَكُمْ قُرَّاءُ، أَفَلَا أُحَدِّثُكُمْ عَنْ إِحْوَانِكُمْ الَّذِينَ كُنَّا نُسَمِّيهِمْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ لَكُمْ قُرَّاءُ، أَفَلَا أُحَدِّثُكُمْ عَنْ إِحْوَانِكُمْ الَّذِينَ كُنَّا نُسَمِّيهِمْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى الْقُرَّاءَ؟ فَذَكَرَ أَنَّهُمْ كَانُوا سَبْعِينَ، فَكَانُوا إِذَا جَنَّهُمْ اللَّيْلُ، انْطَلَقُوا إِلَى مُعَلِّم لَهُمْ بِالْمَدِينَةِ، فَيَدْرُسُونَ اللَّيْلَ حَتَى يُصْبِحُوا، فَإِذَا أَصْبَحُوا فَمَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ كَانُوا بَ مِنْ الْحَطَب، وَمَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ كَانَتْ عِنْدَهُ كَانَتْ مَنْ الْمَاءِ، وَأَصَابَ مِنْ الْحَطَب، وَمَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ كَانَتْ عِنْدَهُ

<sup>(</sup>١) وجد: حزن.

سَعَةٌ اجْتَمَعُوا فَاشْتَرَوْا الشَّاةَ وَأَصْلَحُوهَا، فَيُصْبِحُ ذَلِكَ مُعَلَّقًا بِحُجَرِ رَسُولِ اللَّهِ وَفِيهِمْ فَلَمَّا أُصِيبَ خُبَيْبٌ بَعَثَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَنِي فَلْأُخْبِرْ هَوُلَاءِ أَنَّا لَسْنَا إِيَّاهُمْ وَفِيهِمْ خَالِي حَرَامٌ، فَقَالَ حَرَامٌ لِأَمِيرِهِمْ: دَعْنِي فَلْأُخْبِرْ هَوُلَاءِ أَنَّا لَسْنَا إِيَّاهُمْ نُرِيدُ، حَتَّى يُخْلُوا وَجْهَنَا، وَقَالَ عَفَّالُ: فَيُخْلُونَ وَجْهَنَا، فَقَالَ لَهُمْ حَرَامٌ: إِنَّا لَسْنَا إِيَّاكُمْ نُرِيدُ، فَخَلُوا وَجْهَنَا فَاسْتَقْبَلَهُ رَجُلٌ بِالرُّمْحِ، فَأَنْفَذَهُ مِنْهُ، فَلَمَّا وَجَدَلَى اللَّهُ عَرَامٌ: إِنَّا لَكُمْبُهُ، فَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ، فُوْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، قَالَ: فَانْطَوَوْا عَلَيْهِمْ، الرُّمْحِ فَي جَوْفِهِ، قَالَ: فَاللَّهُ أَكْبَرُ، فُوْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، قَالَ: فَانْطُووْا عَلَيْهِمْ، قَمَا بَقِي اَحَدُ مِنْهُمْ، فَقَالَ أَنَسٌ: فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ «رَفَعَ يَدَيْهِ فَمَا بَقِي اَحَدُ مِنْهُمْ، فَقَالَ أَنَسٌ: فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ «رَفَعَ يَدَيْهِ فَدَعَا عَلَيْهِمْ، فَقَالَ أَنْسُ: فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ «رَفَعَ يَدَيْهِ فَدَعَا عَلَيْهِمْ، وَعَلَى اللَّهُ بِي وَفَعَلَ؟ قَالَ: مُهُلَّ اللَّهُ بِي وَفَعَلَ؟ قَالَ اللَّهُ بِهِ وَقَعَلَ؟ قَالَ عَمْ اللَّهُ بِي وَفَعَلَ؟ قَالَ اللَّهُ بِي وَقَالَ أَبُو النَّصْرِ: رَفَعَ يَدَيْهِ مُ وَقَالَ أَبُو النَّصُورَا: رَفَعَ يَدَيْهِ مَا صَلْ مَسَلَمَ، وَقَالَ أَبُو النَّصُورَا: إسناده صحيح على شرط مسلم، وكذا [رواه أحمد في مسنده (٣/١٣٧)، قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم، وكذا صححه الألباني في أصل صفة الصلاة (٣/١٣٧)].

#### \* حَافِظُ القُرْآنِ أَوْلَى النَّاسِ بالإِمَامَةِ:

١٦٩ – عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الْأَنْصَارِيِّ تَعْقَقِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَقَقَ: "يَوُّمُّ الْقَوْمَ أَقْرَوُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْماً، وَلَا يَقُعُدُ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ سِلْماً، وَلَا يَقْعُدُ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ». [رواه مسلم (٣٧٣)].

١٧٠ - عَنْ عَمْرِ و بْنِ سَلَمَةَ صَالَى قَالَ: أَنَّهُمْ وَفَدُوا إِلَى النَّبِيِّ عَلَى ، فَلَمَّا أَرَادُوا أَنْ يَنْصَرِفُوا قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَنْ يَؤُمُّنَا؟ قَالَ: «أَكْثَرُكُمْ جَمْعاً لِلْقُرْآنِ، أَوْ أَخْذاً لِلْقُرْآنِ»، قَالَ: فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنَ الْقَوْمِ جَمَعَ مَا جَمَعْتُهُ، فَقَدَّمُونِي وَأَنَا غُلَامٌ وَعَلَيَّ لِلْقُرْآنِ»، قَالَ: فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنَ الْقَوْمِ جَمَعَ مَا جَمَعْتُهُ، فَقَدَّمُونِي وَأَنَا غُلَامٌ وَعَلَيَّ لِلْقُرْآنِ»، قَالَ: فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنَ الْقَوْمِ جَمَعَ مَا جَمَعْتُهُ، فَقَدَّمُونِي وَأَنَا غُلَامٌ وَعَلَيَّ شَمْلَةٌ لِي، فَمَا شَهِدْتُ مَجْمَعاً مِنْ جَرْمٍ إِلَّا كُنْتُ إِمَامَهُمْ، وَكُنْتُ أُصَلِّي عَلَى جَنَائِزِهِمْ إِلَى يَوْمِي هٰذَا. [رواه أبو داود (١١٥)، وصححه الألباني].

## \* حَافِظُ القُرْآنِ يُقَدَّمُ فِي الصَّلاةِ وَلَوْ كَانَ صَغِيراً:

١٧١ - عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: كُنَّا بِمَاءٍ مَمَرَّ النَّاس، وَكَانَ يَمُرُّ بِنَا الرُّكْبَانُ، فَنَسْأَلُهُمْ: مَا لِلنَّاسِ؟ مَا لِلنَّاسِ؟ مَا هٰذَا الرَّجُلُ؟ فَيَقُولُونَ: يَزْعُمُ أَنَّ اللَّهَ أَرْسَلَهُ أَوْحَىٰ إِلَيْهِ، أَوْ أَوْحَى اللَّهُ بِكَذَا، فَكُنْتُ أَحْفَظُ ذَٰلِكَ الْكَلَامَ وَكَأْنَّمَا يُقَرُّ فِي صَدْرِي، وَكَانَتِ الْعَرَبُ تَلَوَّمُ بِإِسْلَامِهِمُ الْفَتْحَ، فَيَقُولُونَ: اتْرُكُوهُ وَقَوْمَهُ، فَإِنَّهُ إِنْ ظَهَرَ عَلَيْهِمْ فَهُوَ نَبِيٌّ صَادِقٌ، فَلَمَّا كَانَتْ وَقْعَةُ أَهْل الْفَتْحِ بَادَرَ كُلُّ قَوْمِ بِإِسْلَامِهِمْ، وَبَدَرَ أَبِي قَوْمِي بِإِسْلَامِهِمْ، فَلَمَّا قَدِمَ، قَالَ: جِئْتُكُمْ وَاللَّهِ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ عِنْهِ حَقّاً، فَقَالَ: «صَلُّوا صَلَاةَ كَذَا فِي حِين كَذَا، وَصَلُّوا صَلَاةَ كَذَا فِي حِين كَذَا، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآناً»، فَنَظَرُوا فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَكْثَرَ قُرْآناً مِنِّي لِمَا كُنْتُ أَتَلَقَّى مِنَ الرُّكْبَانِ، فَقَدَّمُونِي بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَأَنَا ابْنُ سِتِّ أَوْ سَبْع سِنِينَ، وَكَانَتْ عَلَيَّ بُرْدَةٌ كُنْتُ إِذَا سَجَدْتُ تَقَلَّصَتْ عَنِّي، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْحَيِّ: أَلَا تُغَطُّوا عَنَّا اسْتَ قَارِئِكُمْ؟ فَاشْتَرَوْا، فَقَطَعُوا لِي قَمِيصاً فَمَا فَرحْتُ بِشَيْءٍ فَرَحِي بِذَالِكَ الْقَمِيصِ. [رواه البخاري (٤٠٥١)].

#### \* المرأَّةُ الحَافِظَةُ تَؤُمُّ نِسَاء بَيْتِها:

١٧٢ - عَنْ أُمِّ وَرَقَةَ تَعَانَّهُمْ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ عَلَيْهُمْ كَانَ يَقُولُ: «الْطَلِقُوا بِنَا نَزُورُ الشَّهِيدَةَ»، وَأَذِنَ لَهَا أَنْ يُؤَذَّنَ لَهَا، وَأَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا فِي الْفَرِيضَةِ، وَكَانَتْ قَدْ جَمَعَتِ الْقُرْآنَ». [رواه ابن خزيمة (١٦٧٦)، وحسنه الألباني].

## \* حَافِظُ القُرْآنِ يَفْتَحُ عَلَى الإِمَامِ إِذَا لُبِّسَ عَلَيْه:

١٧٣ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ سَخِيْهَا أَنَّ النَّبِيَّ عَلَى صَلَاةً، فَقَرَأَ فِيهَا فَلَبِسَ عَلَيْهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لأُبِيِّ: «أَصَلَيْتَ مَعَنَا؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَمَا فَلُبِسَ عَلَيْهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لأُبيِّ: «أَصَلَيْتَ مَعَنَا؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَمَا مَنَعَكَ؟». [رواه أبو داود (٩٠٧)، وحسنه الألباني].

١٧٤ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ أَبْزَى مَوْقِ : أَنَّ النَّبِيَّ عَلَى فِي الْفَجْرِ فَتَلَ أَبْقِي الْفَجْرِ فَتَلَ أَبْقِي الْقَوْمِ أَبْقُ بْنُ كَعْبِ؟» قَالَ أَبِيُّ: يَا رَسُولَ فَتَرَكَ آيَةً، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: «أَفِي الْقَوْمِ أَبْقُ بْنُ كَعْبِ؟» قَالَ أَبِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! نُسِخَتْ آيَةُ كَذَا وَكَذَا أَوْ نُسِيتَهَا؟ قَالَ: «نُسِيتُهَا». [رواه أحمد (٢٥٧/٥)، اللَّهِ! نُسِخَتْ آيَةُ كَذَا وَكَذَا أَوْ نُسِيتَهَا؟ قَالَ: «نُسِيتُهَا». [رواه أحمد (٢٥٧٩)]. قال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح، وكذا صححه الألباني في الصحيحة (٢٥٧٩)].

#### \* حَافِظُ القُرْآنِ يَقْرَأُ القُرْآنَ عَلَى كُلِّ أَحْوَالِهِ نَائِماً وَمُسْتَيْقِظاً:

١٧٥ - عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارِ الْمُجَاشِعِيِّ مَوْكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ، قَالَ ذَاتَ يَوْمِ فِي خُطْبَتِهِ: «أَلَا إِنَّ رَبِّي أَمَرَنِي أَنْ أُعَلِّمَكُمْ مَا جَهِلْتُمْ مِمَّا عَلَّمَنِي فَوْمِي هٰذَا، كُلُّ مَالٍ نَحَلْتُهُ عَبْداً حَلَالٌ، وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ وَالِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ، وَأَمَرَتْهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنْزِلْ بِهِ سُلْطَاناً، وَإِنَّ اللَّهَ نَظَرَ إِلَى أَهْلِ

الْأَرْضِ، فَمَقَتَهُمْ عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ، إِلَّا بَقَايَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَقَالَ: إِنَّمَا بَعَثْتُكَ لِأَبْتَلِيَكَ وَأَبْتَلِيَ بِكَ، وَأَنْزَلْتُ عَلَيْكَ كِتَاباً لَا يَغْسِلُهُ الْمَاءُ تَقْرَوُهُ نَائِماً وَيَقْظَانَ، وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أُحَرِّقَ قُرَيْشاً، فَقُلْتُ: رَبِّ إِذا يَتْلَغُوا رَأْسِي فَيَدَعُوهُ خُبْزَةً، قَالَ: اسْتَخْرِجْهُمْ كَمَا اسْتَخْرَجُوكَ، وَاغْزُهُمْ نُغْزِكَ وَأَنْفِقْ فَيَدَعُوهُ خُبْزَةً، قَالَ: اسْتَخْرِجْهُمْ كَمَا اسْتَخْرَجُوكَ، وَاغْزُهُمْ نُغْزِكَ وَأَنْفِقْ فَسَنُنْفِقَ عَلَيْكَ، وَابْعَثْ جَيْشاً نَبْعَثْ خَمْسَةً مِثْلَهُ، وَقَاتِلْ بِمَنْ أَطَاعَكَ مَنْ فَسَنْفِقَ عَلَيْكَ، وَابْعَثْ جَيْشاً نَبْعَثْ خَمْسَةً مِثْلَهُ، وَقَاتِلْ بِمَنْ أَطَاعَكَ مَنْ عَصَاكَ، قَالَ: وَأَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ ذُو سُلْطَانِ: مُقْسِطٌ، مُتَصَدِّقٌ، مُوفَقَّنُ، وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرْبَى وَمُسْلِم، وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفُ ذُو عَيَالٍ، قَالَ: وَأَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ ذُو سُلْطَانِ: مُقْسِطٌ، وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفُ ذُو عَيَالٍ، قَالَ: وَأَهْلُ النَّارِ خَمْسَةٌ: الضَّعِيفُ الَّذِي لَا يَجْفَى لَهُ طَمَع، وَإِنْ فِيكُمْ، تَبَعاً لَا يَبْتَغُونَ أَهْلً وَلَا مَالًا وَالْخَائِنُ الَّذِي لَا يَخْفَى لَهُ طَمَع، وَإِنْ فِيكُمْ، تَبَعالً لَا يَبْتَغُونَ أَهْلًا وَلَا مَالًا وَالْخَائِنُ الَّذِي لَا يَخْفَى لَهُ طَمَع، وَإِنْ فَيْحُرْ، تَبَعالًا لَا يُحْفَى لَهُ طَمَع وَلَا يُمْسِي إِلَّا وَهُو يُخَاوِعُكَ عَنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، وَذَكَرَ الْبُخُلَ أَو الْكَذِبَ وَالشَّظِيرُ الْفَحَاشُ». [رواه مسلم (٢٨٦٥)].

#### \* حَافِظُ القُرْآنِ يُثَبِّتُهُ اللَّهُ عِنْدَ الشَّدَائِدِ:

1٧٦ - عَنْ أَنَسِ رَهِ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنِ انْهَزَمَ النَّاسُ عَنْ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ إِلا الْعَبَّاسَ ابْنَ عَبْدِ الْمُطّلِبِ، وَأَبَا سُفْيَانَ بْنَ الْحَارِثِ، وَأَمَرَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ أَنْ يُنَادَى: «يَا أَصْحَابَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، يَا مَعْشَرَ وَأُمَرَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ أَنْ يُنَادَى: «يَا أَصْحَابَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ»، ثُمَّ اسْتَحَرَّ النِّدَاءُ فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ، فَلَمَّا سَمِعُوا النِّذَاءَ أَقْبَلُوا، فَوَاللّهِ مَا شَبَّهْتُهُمْ إِلا إِلَى الإِبِلِ تَجِيءُ إِلَى أَوْلادِهَا، فَلَمَّا اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى الْوَطِيسُ»، وَأَخَذَ الْتَعَمُ الْقِتَالُ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى: «الآنَ حَمِيَ الْوَطِيسُ»، وَأَخَذَ كَفًا مِنْ حَطَى أَبْيَضَ فَرَمَى بِهِ، وَقَالَ: «هُزِمُوا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ»، وَكَانَ عَلِيُّ كَفًا مِنْ حَطَى أَبْيَضَ فَرَمَى بِهِ، وَقَالَ: «هُزِمُوا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ»، وَكَانَ عَلِيُّ كَفًا مِنْ حَطَى أَبْيَضَ فَرَمَى بِهِ، وَقَالَ: «هُزِمُوا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ»، وَكَانَ عَلِيُ

ابْنُ أَبِي طَالِبٍ تَعْطَيْهِ يَوْمَئِذٍ أَشَدَّ النَّاسِ قِتَالًا بَيْنَ يَدَيْهِ. [رواه أحمد في مسنده (١/ ٢٠٧) قال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح، وأبو يعلى في مسنده (٣٦٠٦)، قال حسين سليم أسد: إسناده حسن، واللفظ له].

#### \* حِفْظُ القُرْآنِ مَهْرٌ لِمَنْ لا مَهْرَ عِنْدَه:

١٧٧ - عَنْ سَهْل بْن سَعْدِ السَّاعِدِيِّ تَطِيُّ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عِيدٍ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! جِئْتُ أَهَبُ لَكَ نَفْسِي، قَالَ: فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَأْطَأَ رَسُولُ اللَّهِ عِيْ رَأْسَهُ، فَلَمَّا رَأَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْض فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا، فَقَالَ: «وَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْء؟» قَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: «اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئاً»، فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئاً، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عِنْ: «انْظُرْ وَلَوْ خَاتَماً مِنْ حَدِيدٍ»، فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا خَاتَماً مِنْ حَدِيدٍ، وَلَكِنْ هٰذَا إِزَارِي - قَالَ سَهْلٌ: مَا لَهُ رِدَاءٌ - فَلَهَا نِصْفُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِزَارِكَ، إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ؟». فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ، فَرَآهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ مُولِّياً، فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِي، فَلَمَّا جَاءَ، قَالَ: «مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟ » قَالَ: مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا عَدَّدَهَا، فَقَالَ: «تَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْر قَلْبِك؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «اذْهَبْ فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآن». [رواه البخاري (٤٧٤٢)، ومسلم (١٤٢٥)].

#### \* البَركَةُ أَنْ تَحْفَظَ القُرْآنَ:

١٧٨ - عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ تَعْقَى قَالَ: اشْتَكَى ابْنٌ لِأَبِي طَلْحَة، قَالَ: فَمَاتَ وَأَبُو طَلْحَة خَارِجٌ، فَلَمَّا رَأَتِ امْرَأَتُهُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ هَيَّأَتْ شَيْئاً وَنَحَتْهُ فِي خَانِبِ الْبَيْتِ، فَلَمَّا جَاءَ أَبُو طَلْحَة، قَالَ: كَيْفَ الْغُلَامُ؟ قَالَتْ: قَدْ هَدَأَتْ نَفْسُهُ، وَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ قَدِ اسْتَرَاحَ، وَظَنَّ أَبُو طَلْحَةَ أَنَهَا صَادِقَةٌ، قَالَ: فَشَلَهُ، وَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ قَدِ اسْتَرَاحَ، وَظَنَّ أَبُو طَلْحَة أَنَّهَا صَادِقَةٌ، قَالَ: فَسَلَى فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ أَعْلَمَتْهُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ، فَصَلَى مَعَ النَّبِيِّ عَلَى مُنَا أَصْبَحَ اغْتَسَلَ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ أَعْلَمَتْهُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ، فَصَلَى مَعَ النَّبِي عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ أَنْ يُخْرَبُ النَّبِي عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ أَنْ يُخْرَبُ النَّبِي عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَنْ يُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّه

## \* حَافِظُ القُرْآنِ يُقَدَّمُ عَلَىٰ غَيْرِهِ فِي القَبْرِ:

١٧٩ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مَعْ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ يَجْمَعُ بَيْنَ النَّبِيُ عَلَيْ يَخُونُ وَاحِدٍ، ثُمَّ يَقُولُ: «أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذاً الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ يَقُولُ: «أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذاً لِلْقُرْآنِ؟». فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ، وَقَالَ: «أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَوُلَاءٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِي دِمَائِهِمْ، وَلَمْ يُغَسَّلُوا، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ. [رواه البخاري (١٢٧٨)].

### \* الحَافِظُ العَامِلُ بِالقُرْآنِ مُنَعَّمٌ رَاضٍ عَنْهُ الرَّحْمٰن:

• ١٨ – عَنْ بُرَيْدَةَ الأَسْلَمِيِّ يَظِيُّتُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّةٍ: «مَنْ قَرَأَ

الْقُرْآنَ وَتَعَلَّمَهُ وَعَمِلَ بِهِ، أَلْبِسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَاجاً مِنْ نُورٍ، ضَوْءُهُ مِثْلُ ضَوْءِ الْقُرْآنَ وَتَعَلَّمَهُ وَعَمِلَ بِهِ، أَلْبِسَ يَوْمَ الْقَيْامَةِ تَاجاً مِنْ نُورٍ، ضَوْءُهُ مِثْلُ ضَوْءِ الشَّمْسِ، وَيُكْسَى وَالِدَيْهِ حُلَّتَانِ لَا يَقُومُ بِهِمَا الدُّنْيَا، فَيَقُولانِ: بِمَا كُسِينَا؟ فَيُقَالُ: بِأَخْذِ وَلَدِكُمَا الْقُرْآنَ». [رواه الحاكم (٢٠٨٦) وقال: صحيح على شرط مسلم، انظر صحيح الترغيب والترهيب (١٤٣٤)].

#### \* حُرْمَةُ القُرَّاءِ وَأَهْلِ القُرْآنِ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى وَعِنْدَ رَسُولِهِ عَلَيْهِ:

مَجْلِسِ يَوْماً: مَا رَأَيْتُ مِثْلَ قُرَّائِنَا هَوُ لاءِ: لا أَرْغَبَ بُطُوناً، وَلا أَكْذَبَ أَلْسِنَةً، مَجْلِسِ يَوْماً: مَا رَأَيْتُ مِثْلَ قُرَّائِنَا هَوُ لاءِ: لا أَرْغَبَ بُطُوناً، وَلا أَكْذَبَ أَلْسِنَةً، وَلا أَجْبَنَ عِنْدَ اللَّقَاءِ، فَقَالَ رَجُلٌ فِي الْمَجْلِسِ: كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ مُنَافِقٌ، لا أُخْبِرَنّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهِ عَلَيْ وَنَزَلَ الْقُرْآنُ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لأُخْبِرَنّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهِ عَلَيْ وَنَزَلَ الْقُرْآنُ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَأَنَا رَأَيْتُهُ مُتَعَلِقاً بِحَقَبِ نَاقَةِ رَسُولِ اللَّهِ عَنْهُ تَنْكُبُهُ الْحَاجِرَةُ وَهُو يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَنْ تَنْكُبُهُ الْحَاجِرةُ وَهُو يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَنْ يَقُولُ: يَا مَنُولُهُ عَلَيْهُ وَءَايَنِهِ وَوَالِنَا لَا لَهِ عَنْ السَواهِ وَلَهُ شَامَ اللَّهُ عَنْ السَواهِ وَهُ شَاهُ الللّهِ اللّهِ اللهِ الوادعي انظر أسباب النزول سعد فلم يخرج له مسلم إلا في الشواهد وله شاهد بسند حسن، قاله الوادعي انظر أسباب النزول صلى الله الله الوادعي انظر أسباب النزول صلى المَالِقُولَ اللّهُ اللهُ المُولِدِ اللّهُ اللّهُ اللهُ الوادعي انظر أسباب النزول صلى المَالِقُولُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الْمُولِدُ اللّهُ الْمُؤْلِدُ اللّهُ الْمُؤْلِدُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِدُ اللّهُ الْمُؤْلِدُ اللّهُ الْمُؤْلِدُ اللّهُ الْمُؤْلِدُ اللّهُ الللّهُ الْمُؤْلِدُ اللّهُ الْمُؤْلِدُ اللّهُ الْمُؤْلِدُ اللّهُ الْمُؤْلِدُ اللّهُ الْمُؤْلِدُ اللّهُ الْمُؤْلِدُ الللّهُ الْمُؤُلِدُ اللّهُ الْمُؤْلِدُ اللهُ الْمُؤْلِدُ الللّهُ الْمُؤْلُولُ الللّهُ اللهُ المُؤْلِدُ الللّهُ الْمُؤْلِدُ الللللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللهُ الْمُؤْلِدُ الللّهُ الْمُؤْلُولُ الللّهُ اللهُولُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللهُ الللللهُ الللّهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ

## الفَصَلُ التَّاسِعُ اللَّامُ رُبِعَا هُرِلِ الْمُرْمِّنَ وَمُرَاجِعَيْهِ

## الفصل التاسع الأَمْرُ بتَعَاهُدِ القُرْآن وَمُرَاجَعَتِهِ

#### \* الأَمْرُ بِتَعَاهُدِ القُرآنِ لِسُرْعَةِ تَفَلُّتِهِ وَكَثْرَةِ نِسْيَانِهِ:

١٨٢ - عَنْ أَبِي مُوسَى صَحَى عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «تَعَاهَدُوا هٰذَا الْقُرْآنَ، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيَدِهِ، لَهُوَ أَشَدُ تَفَلُّتاً مِنَ الإِبِلِ فِي عُقُلِهَا». [رواه البخاري فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيَدِهِ، لَهُوَ أَشَدُ تَفَلُّتاً مِنَ الإِبِلِ فِي عُقُلِهَا». [رواه البخاري (٤٧٤٦) ومسلم (٧٩١)، واللفظ له].

١٨٣ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهَا قَالَ: «إِنَّمَا مَثَلُ صَاحِبِ الْقُرْآنِ كَمَثَلِ الإِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ إِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ أَطْلَقَهَا فَاسَحَهَا وَإِنْ أَطْلَقَهَا فَهَا وَإِنْ أَطْلَقَهَا فَهَا وَإِنْ أَطْلَقَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ أَطْلَقَهَا فَهَا وَإِنْ أَطْلَقَهَا فَهَا وَإِنْ أَطْلَقَهَا وَإِنْ أَطْلَقَهَا وَإِنْ أَطْلَقَهَا وَإِنْ أَطْلَقَهَا وَإِنْ أَطْلَقَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ أَطْلَقَهَا وَإِنْ أَطْلَقَهَا وَإِنْ أَطْلَقَهَا وَإِنْ أَطْلَقَهَا وَإِنْ أَطْلَقَهَا وَاللَّهُ عَلَيْهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ أَطْلَقَهَا وَاللَّهُ عَلَيْهَا أَمْسَكُهَا وَإِنْ أَطْلَقَهَا وَاللَّهُ عَلَيْهَا أَمْسَكُهَا وَإِنْ أَطْلَقَهُا وَاللَّهُ عَلَيْهَا أَمْسَكُهَا وَإِنْ أَطْلَقَهَا وَاللَّهُ عَلَيْهَا أَمْسَكُهَا وَإِنْ أَطْلَقَهَا أَمْسَكُوا اللَّهُ عَلَيْهَا أَمْسَكُهَا وَإِنْ أَطْلَقَهَا أَمْسَكُهَا وَإِنْ أَطْلَقَهَا أَمْسَكُوا اللَّهُ عَلَيْهَا أَمْسَكُهَا وَإِنْ أَطْلَقَهَا أَمْسَكُوا أَمْسَاكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِا أَمْسَكُوا أَمْ وَمِنْ اللَّهُ وَلَا إِلَيْهِ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهَا أَمْسَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْهُا أَلَا إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِا أَلَاهُ عَلَيْهَا أَمْسَكُهَا وَإِنْ أَطْلَقَهُا أَلَاهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَالًا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّلَّالُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

#### \* تَعَاهُدُ القُرْآنِ يَكُونُ بِفَهْمِهِ وَنَشْرِهِ وَكَثْرَةِ مُرَاجَعَتِهِ وَتَرْتيلِهِ:

الْمُسْجِدِ عَنْ عُفْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ وَالْكَ اللَّهِ السَّلَامَ، ثُمَّ قَالَ: كُنَّا جُلُوساً فِي الْمَسْجِدِ نَقْرَأُ الْقُرْآنَ، فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا، فَرَدَدْنَا عَلَيْهِ السَّلَامَ، ثُمَّ قَالَ: (تَعَلَّمُوا كِتَابَ اللَّهِ [وَتَعَاهَدُوهُ] [وَأَفْشُوهُ] وَاقْتَنُوهُ وَتَغَنُّوا بِهِ، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَهُو أَشَدُّ تَفَلَّتاً مِنَ الْمُخَاضِ مِنَ الْعُقُلِ». [رواه أحمد في مسنده مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَهُو أَشَدُّ تَفَلَّتاً مِنَ الْمُخَاضِ مِنَ الْعُقُلِ». [رواه أحمد في مسنده (١٥٠/٤)، قال شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح، وما بين المعكوفين من رواية أحمد والطبراني بسند صحيح، وانظر السلسلة الصحيحة (٣٢٨٥)].

#### \* تَعَاهُدُ القُرآنِ بِتَحْزِيبِهِ وَتَجْزِيتِهِ:

١٨٥ - عَنْ ابْنِ الْهَادِ قَالَ: سَأَلَنِي نَافِعُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم فَقَالَ لِي: فِي كَمْ
 تَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟ فَقُلْتُ: مَا أُحَزِّبُهُ، فَقَالَ لِي نَافِعٌ: لَا تَقُلْ: مَا أُحَزِّبُهُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ
 قَقَلُ: "قَرَأْتُ جُزْءًا مِنَ الْقُرْآنِ". [رواه أبو دواد (١٣٩٢)، وصححه الألباني].

## \* تَعَاهُدُ القُرْآنِ بِالقِيَامِ فِيهِ:

الْقُرْآنِ عَمر عَنِي قَال: قال النبي عَنَي : «إِذَا قَامَ صَاحِبُ الْقُرْآنِ فَقَرَأَهُ بِاللَّيْل وَالنَّهَارِ ذَكَرَهُ، وَإِذَا لَمْ يَقُمْ بِهِ نَسِيَهُ». [رواه مسلم (٧٨٩)].

## \* فِي كَمْ يُقْرَأُ القُرْآن؟

١٨٧ – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ صَحَىٰ قَالَ: جَمَعْتُ الْقُرْآنَ فَقَرَأْتُ بِهِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، فَبَلَغَ ذَٰلِكَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ فَقَالَ: "إِنِّي أَخْشَى أَنْ يَمَلَ، اقْرَأْهُ فِي كُلِّ شَهْرٍ". قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! يَطُولَ عَلَيْكَ زَمَانُ أَنْ تَمَلَ، اقْرَأْهُ فِي كُلِّ شَهْرٍ". قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! دَعْنِي أَسْتَمْتِعْ مِنْ قُوَّتِي وَشَبَابِي [فإنِي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَٰلِكَ]. قَالَ: "اقْرَأْهُ فِي كُلِّ عِشْرِينَ". قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! دَعْنِي أَسْتَمْتِعْ مِنْ قُوَّتِي وَشَبَابِي. فَقُلَ: " قَالَ: "اقْرَأُهُ فِي كُلِّ عَشْرٍ". قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! دَعْنِي أَسْتَمْتِعْ مِنْ قُوَّتِي وَشَبَابِي. وَشُولَ اللَّهِ! دَعْنِي أَسْتَمْتِعْ مِنْ قُوَّتِي وَشَبَابِي. وَشُرابِي. قَالَ: "اقْرَأُهُ فِي كُلِّ مَشْرٍ". قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! دَعْنِي أَسْتَمْتِعْ مِنْ قُوتِي وَشَبَابِي. قَالَ: "اقْرَأُهُ فِي كُلِّ مَسْعٍ". قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! دَعْنِي أَسْتَمْتِعْ مِنْ قُوتِي وَشَبَابِي. قَالَ: "اقْرَأُهُ فِي كُلِّ مَبْعٍ". قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! دَعْنِي أَسْتَمْتِعْ مِنْ قُوتِي وَشَبَابِي. وَشَبَابِي. قَالَ: "اقْرَأُهُ فِي كُلِّ مَبْعِ". وَمُد في مسنده (٢/ ١٦٣)، قال شعيب الأرناؤوط: من رواية الصحيحين].

١٨٨ - وفي رِوَايةٍ: «فَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا،

وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقّاً». قَالَ: فَشَدَّدْتُ فَشُدِّدَ عَلَيَّ. قَالَ: وَقَالَ لِيَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: «إِنَّكَ لَا تَدْرِى لَعَلَّكَ يَطُولُ بِكَ عُمْرٌ». قَالَ: فَصِرْتُ إِلَى الَّذِي قَالَ لِيَ النَّبِيُّ (إِنَّكَ لَا تَدْرِى لَعَلَّكَ يَطُولُ بِكَ عُمْرٌ». قَالَ: فَصِرْتُ إِلَى الَّذِي قَالَ لِيَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ، فَلَمَّا كَبِرْتُ وَدِدْتُ أَنِّى كُنْتُ قَبِلْتُ رُخْصَةَ نَبِيِّ اللَّهِ عَلَيْهُ. [رواه مسلم (۲۷۸۷)].

١٨٩ - وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِوَ سَيْسَةً: ﴿ لَأَنْ أَكُونَ قَبِلْتُ الشَّلَاثَةَ الْأَيَّامَ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَهْلِي وَمَالِي، وَذَاكَ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامَ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ السُّبْعَ مِنَ الْقُرْآنِ أَنِي كَبِرْتُ وَضَعُفْتُ»، [فَكَانَ يَقْرَأُ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ السُّبْعَ مِنَ الْقُرْآنِ إِلنَّيْلِ]. [رواه بِالنَّهَارِ وَالنَّهَارِ وَالَّذِي يَقْرَؤُهُ يَعْرِضُهُ مِنَ النَّهَارِ لِيَكُونَ أَخَفَّ عَلَيْهِ بِاللَّيْلِ]. [رواه مسلم (١١٥٩)، والزيادة بين المعكوفين رواها البخاري (٤٧٦٥)].

١٩٠ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ وَ رَجَالِهَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلْمٍ: «اقْرَإِ الْقُورَانِ فِي شَهْرٍ»، ثُمَّ نَاقَصَنِي، وَنَاقَصْتُهُ، حَتَّى صَارَ إِلَى سَبْعٍ. [رواه أحمد (١٦٢/٢)، وصححه شعيب الأرناؤوط].

١٩١ - وفي رواية الترمذي: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ لَهُ: «اقْرَإِ الْقُرْآنَ فِي أَرْبَعِينَ». [رواه الترمذي (٢٩٤٧) قاله الألباني، انظر السلسلة الصحيحة (١٥١٢)].

## \* لَا يَفْقَهُ مَنْ قَرَأَ القُرْآنَ فِي أَقَلَ مِنْ ثَلاثَةِ أَيَّام:

١٩٢ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و سَخِيْمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : «لَا يَفْقَهُ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي أَقَلَ مِنْ ثَلَاثٍ». [رواه ابن حبان (٧٥٨)، قال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرطهما].

١٩٢ - عَنْ عَائِشَةَ تَعِيَّهُمْ قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيٍّ : «كَانَ لا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ

**فِي أُقَلَّ مِنْ ثَلاثٍ»**. [رواه ابن سعد في الطبقات (١/ ٣٧٦)، وصححه الألباني بشواهده كما في السلسلة الصحيحة (٢٤٦٦)].

١٩٤ - عَنْ عَائِشَةَ صَحَيْنِهَا قَالَتْ: «لَا أَعْلَمُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةَ صَحَيْنِها قَالَتْ: «لَا أَعْلَمُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةَ صَتَّى الصَّبَاح». [رواه النسائي (١٦٤١)، وصححه الألباني].

#### \* نِسْيَانُ القُرْآنِ مِنَ الشَّيْطَانِ وَالغَفْلَةِ:

١٩٦ - وفي رِوَايَةٍ قال: شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نِسْيَانَ الْقُرْآنِ، فَضَرَبَ صَدْرِي بِيَدِهِ، فَقَالَ: «يَا شَيْطَانُ اخْرُجْ مِنْ صَدْرِ عُثْمَانَ»، قَالَ فَضَرَبَ صَدْرِي بِيدِهِ، فَقَالَ: «يَا شَيْطَانُ اخْرُجْ مِنْ صَدْرِ عُثْمَانَ»، قَالَ عُثْمَانُ: فَمَا نَسِيتُ مِنْهُ شَيْئاً بَعْدُ أَحْبَبْتُ أَنْ أَذْكُرَهُ. [رواه الطبراني (٨٣٤٧)، وصححه الألباني، انظر السلسلة الصحيحة (٢٩١٨)].

#### \* النَّهْيُ عِنْ قَوْلِ: نَسِيتُ آيَةً كَذَا:

١٩٧ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ صَالَىٰ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَالَىٰ: ﴿بِئْسَمَا لأَحَدِهِمْ يَقُولُ: نَسِيتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ، بَلْ هُوَ نُسِّيَ، اسْتَذْكِرُوا الْقُرْآنَ فَلَهُوَ أَشَدُّ يَقُولُ: نَسِيتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ، بَلْ هُوَ نُسِّيَ، اسْتَذْكِرُوا الْقُرْآنَ فَلَهُوَ أَشَدُّ يَقُولُ: تَفَصِّياً مِنْ صُدُورِ الرِّجَالِ مِنَ النَّعَم بِعُقُلِهَا». [رواه البخاري (٤٧٤٤) ومسلم (٧٩٠)].

## \* الدُّعَاءُ بِالرَّحْمَةِ لِمَنْ ذَكَّرَكَ مَا نُسِّيتَ مِنَ القُرْآنِ:

١٩٨ - عَنْ عَائِشَةَ سَخِيْمً قَالَتْ: سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا يَقْرَأُ فِي سُورَةٍ بِاللَّيْلِ، فَقَالَ: «يَرْحَمُهُ اللَّهُ لَقَدْ أَذْكَرَنِي كَذَا وَكَذَا آيَةً كُنْتُ أُنْسِيتُهَا مِنْ سُورَةٍ بِاللَّيْلِ، فَقَالَ: [رواه البخاري (٤٧٥١)، ومسلم (٢٢٥)].

\* \* \*

## الفَصَلُ العَاشِرُ فَضَلُ قِنْ السِّيتِ فِي الْقُرْيِّنَ

#### الفصل العاشر فَضْلُ قِيام اللَّيْل بِالقُرْآنِ

# \* الثَّنَاءُ عَلَى مَنْ يَقُومُ اللَّيْلَ بِالقُرَآنِ:

١٩٩ - عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ: أَنَّ شُرَيْحاً الْحَضْرَمِيَّ تَعْلَيْهِ فَكُ رَعِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «ذَاكَ رَجُلٌ لا يَتَوَسَّدُ الْقُرْآنَ». [رواه النسائي (١٧٨٣) وصححه الألباني].

# \* الغِبْطَةُ عَلَىٰ القُرْآنِ وَالقِيَام:

# \* فَضْلُ مَنْ قَامَ بِعَشْرِ آيَاتٍ، وَمِائَةِ آيَةٍ، وَأَلْفِ آيَةٍ:

٢٠١ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ تَعْقَدِهُ قَالَ: قَالَ: وَمَنَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَقَيْ: «مَنْ قَامَ بِعَشْرِ آيَاتٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ، وَمَنَ قَامَ

بِمِائَةِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِينَ، وَمَنْ قَامَ بِأَلْفِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْمُقَنْطِرِينَ». [رواه أبو داود (۱۳۹۸) وصححه الألباني].

# \* الخُلْدُ وَالنَّعِيمُ وَالدَّرَجَاتُ لِمَنْ قَامَ اللَّيْلَ بِالقُرْآنِ:

٢٠٢ - عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ وَتَمِيمِ الدَّارِيِّ سَخِيْتِ عن النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «مَنْ قَرَأَ عَشْرَ آيَاتٍ فِي لَيْلَةٍ كُتِبَ لَهُ قِنْطَارَانِ مِنَ الأَجْرِ، وَالْقِنْطَارُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يَقُولُ رَبُّكَ: اقْرَأْ وَارْقَ لِكُلِّ آيَةٍ دَرَجَةً، حَتَّى يَنْتَهِيَ فِيهَا، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يَقُولُ رَبُّكَ: اقْرِضْ وَارْقَ لِكُلِّ آيَةٍ مَعَهُ، يَقُولُ : يَا رَبُّ لِلْعَبْدِ: اقْبِضْ، فَيَقُولُ الْعَبْدُ بِيَدِهِ، يَقُولُ: يَا رَبُّ أَنْتَ أَعْلَمُ، يَقُولُ: يَا رَبُّ النَّعِيمُ». [رواه الطبراني في الأوسط (١٥٤٨)، أَنْتَ أَعْلَمُ، يَقُولُ: بِهٰذِهِ النَّعْيِمُ الْرَعْيِ والترهيب (٦٣٨)].

٣٠٢ - عَنْ أَبِي رَوْحِ الْكَلَاعِيِّ صَافِيْ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْنَا صَلَاةً، فَقَرَأَ فِيهَا سُورَةَ الرُّومِ، فَلَبَسَ عَلَيْهِ بَعْضُهَا، قَالَ: "إِنَّمَا لَبَسَ عَلَيْنَا الشَّيْطَانُ الْقِرَاءَةَ مِنْ أَجْلِ أَقْوَامٍ يَأْتُونَ الصَّلَاةَ بِغَيْرِ وُضُوءٍ، فَإِذَا أَتَيْتُمْ الصَّلَاةَ فَعَيْرِ وُضُوءٍ، فَإِذَا اللَّهُ فَعَيْرِ وَلَا حَمَد في مسنده (٣/ ٤٧١)، قال شعيب الأرنؤوط: حديث حسن، وكذا حسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (٢٢٢)، وحسنه الحافظ ابن كثير في تفسيره].

 ٢٠٥ - عَنْ أَبِي هُورَيْرَةَ تَطْقِيهِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «مَنْ قَرَأَ عَشْرَ الْعَافِلِينَ». [رواه الحاكم (٢٠٤١) وقال: صحيح على شرط مسلم، وصححه الألباني، انظر صحيح الترغيب والترهيب (١٤٣٦)].

# \* قِيَامُ اللَّيْل بِطِوَالِ السُّور:

٢٠٦ – عَنْ حُذَيْفَةَ مَوْقِي قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ فَقُلْتُ: يُصَلِّي بِهَا فِي رَكْعَةٍ، الْبَقَرَةَ، فَقُلْتُ: يُصَلِّي بِهَا فِي رَكْعَةٍ، الْبَقَرَةَ، فَقُلْتُ: يُصلِّي بِهَا فِي رَكْعَةٍ، فَمَضَى، فَقُلْتُ: يُصلِّي بِهَا فِي رَكْعَةٍ، فَمَضَى، فَقُلْتُ: يُصلِّي بِهَا فِي رَكْعَةٍ، فَمَرَانَ فَمَضَى، فَقُلْتُ: يَرْكَعُ بِهَا، ثُمَّ افْتَتَحَ النِّسَاءَ فَقَرَأَهَا، ثُمَّ افْتَتَحَ آلَ عِمْرَانَ فَقَرَأَهَا، يَقْرَأُ مُتَرَسِّلًا، إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبَّحَ، وَإِذَا مَرَّ بِسُوَالٍ سَأَلَ، فَقَرَأَهَا، يَقُولُ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ، فَكَانَ وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ، ثُمَّ رَكَعَ، فَجَعَلَ يَقُولُ: سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ، فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحُواً مِنْ قِيَامِهِ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، ثُمَّ قَامَ طَوِيلًا، وَرُبِي الأَعْلَى، فَكَانَ سُجُودُهُ قَرِيبًا مِنْ قِيَامِهِ، ثُمَّ سَجَدَ، فَقَالَ: سُبْحَانَ رَبِّي الأَعْلَى، فَكَانَ سُجُودُهُ قَرِيبًا مِنْ قِيَامِهِ، ثُمَّ سَجَدَ، فَقَالَ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى، فَكَانَ سُجُودُهُ قَرِيبًا مِنْ قِيَامِهِ. [رواه مسلم (٧٧٧)].

# \* قِيَامُ اللَّيْلِ بِثُلُثِ القُرْآن:

# \* قِيَامُ اللَّيْلِ بِآيَةٍ:

٢٠٨ - حَدَّثَتْنِي جَسْرَةُ بِنْتُ دَجَاجَةَ أَنَّهَا انْطَلَقَتْ مُعْتَمِرَةً، فَانْتَهَتْ إِلَى

الرَّبَذَةِ، فَسَمِعَتْ أَبَا ذَرِّ سَطِيْهِ يَقُولُ: قَامَ النَّبِيُّ عَلَيْهٍ لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِي فِي صَلَاةٍ الْعِشَاءِ فَصَلَّى بِالْقَوْمِ، ثُمَّ تَخَلَّفَ أَصْحَابٌ لَهُ يُصَلُّون، فَلَمَّا رَأَى قِيَامَهُمْ وَتَخَلُّفَهُمْ انْصَرَفَ إِلَى رَحْلِهِ، فَلَمَّا رَأَى الْقَوْمَ قَدْ أَخْلَوْا الْمَكَانَ رَجَعَ إِلَى مَكَانِهِ فَصَلَّى، فَجِئْتُ فَقُمْتُ خَلْفَهُ، فَأَوْمَأَ إِلَيَّ بِيَمِينِهِ، فَقُمْتُ عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ جَاءَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَقَامَ خَلْفِي وَخَلْفَهُ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ بِشِمَالِهِ، فَقَامَ عَنْ شِمَالِهِ، فَقُمْنَا ثَلَاثَتُنَا يُصَلِّي كُلُّ رَجُل مِنَّا بِنَفْسِهِ وَيَتْلُو مِنَ الْقُرْآنِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَتْلُوَ ، فَقَامَ بِآيَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ يُرَدِّدُهَا حَتَّى صَلَّى الْغَدَاةَ ، فَبَعْدَ أَنْ أَصْبَحْنَا أَوْمَأْتُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْن مَسْعُودٍ أَنْ سَلْهُ مَا أَرَادَ إِلَى مَا صَنَعَ الْبَارِحَةَ؟ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ بِيَدِهِ لَا أَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ حَتَّى يُحَدِّثَ إِلَيَّ، فَقُلْتُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، قُمْتَ بِآيَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ وَمَعَكَ الْقُرْآنُ، لَوْ فَعَلَ هٰذَا بَعْضُنَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ! قَالَ: «دَعَوْتُ لأُمَّتِي»، قَالَ: فَمَاذَا أُجِبْتَ أَوْ مَاذَا رُدّ عَلَيْكَ؟ قَالَ: «أُجِبْتُ بِالَّذِي لَوْ اطَّلَعَ عَلَيْهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ طَلْعَةً تَرَكُوا الصَّلَاةَ» قَالَ: أَفَلَا أُبَشِّرُ النَّاسَ؟ قَالَ: «بَلَى»، فَانْطَلَقْتُ مُعْنِقاً قَريباً مِنْ قَذْفَةٍ بِحَجَر، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّكَ إِنْ تَبْعَتْ إِلَى النَّاسِ بِهٰذَا نَكَلُوا عَنِ الْعِبَادَةِ، فَنَادَى أَنِ ارْجَعْ فَرَجَعَ، وَتِلْكَ الْآيَةُ ﴿إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكٍّ وَإِن تَغْفِرٌ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزَبِينُ ٱلْحَكِيمُ ﴾. [رواه أحمد في مسنده (٥/١٧٠)، وحسنه شعيب الأرناؤوط].

# \* تَرْكُ القِيَامِ بِالقُرْآنِ عِنْدَ غَلَبَةِ النَّوْمِ:

٢٠٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَطِيْقِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: "إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ

مِنَ اللَّيْلِ فَاسْتَعْجَمَ الْقُرْآنُ عَلَى لِسَانِهِ فَلَمْ يَدْرِ مَا يَقُولُ فَلْيَضْطَجِعْ». [رواه مسلم (٧٨٧)].

# \* أَوْتِرُوا يَا أَهْلَ القُرْآنِ:

٢١٠ - عَنْ عَلِيٍّ صَالَةٍ قَالَ: الْوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْم كَصَلَاتِكُمْ الْمَكْتُوبَةِ، وَلَكِنْ سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ، فَأَوْتِرُوا يَا أَهْلَ الْعُرْآنِ». [رواه الترمذي (٤٥٣) وصححه الألباني].

# \* قِرَاءَةُ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَة:

٢١١ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى ، عَنْ النَّبِيِّ عَلَیْ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ خَشِيَ مِنْكُمْ أَنْ لَا يَسْتَيْقِظَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ مِنْ أَوَّلِهِ، وَمَنْ طَمِعَ مِنْكُمْ أَنْ يَقُومَ مِنْكُمْ أَنْ يَقُومَ مِنْكُمْ أَنْ يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ مَحْضُورَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ مَحْضُورَةٌ وَرَاءَةَ الْقُرْآنِ فِي آخِرِ اللَّيْلِ مَحْضُورَةٌ وَهِيَ أَفْضَلُ». [رواه مسلم (٥٥٥)، والترمذي (٤٥٥)، وصححه الألباني].

# الفَصَلُ الْحَادِيْ عَيْثَر فَضَا بُنُ لِلْقُرْمِ فِي لِلْيَوْمِ لِلْقُرْمِ لِـ

#### الفصل الحادي عشر فَضَائِلُ القُرْآنِ فِي اليَوْم الآخِرِ

# \* القُرْآنُ نَجَاتُكَ مِنْ فِتْنَةِ القَبْرِ:

٢١٢ - عَن الْبَرَاءِ بْن عَازِب تَعْلَيْهِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي جَنَازَةِ رَجُل مِنَ الْأَنْصَارِ، فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ وَلَمَّا يُلْحَدْ، فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ كَأَنَّمَا عَلَى رُءُوسِنَا الطَّيْرُ وَفِي يَدِهِ عُودٌ يَنْكُتُ بِهِ فِي الأَرْض، فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: «اسْتَعِيذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ». مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً، وَزَادَ فِي حَدِيثِ جَرير: «وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِهِمْ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ حِينَ يُقَالُ لَهُ: يَا هٰذَا مَنْ رَبُكَ؟ وَمَا دِينُكَ؟ وَمَنْ نَبِيُّكَ؟» قَالَ هَنَّادٌ: «وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُولَانِ لَهُ: مَنْ رَبُّك؟ فَيَقُولُ: رَبِّىَ اللَّهُ. فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا دِينُك؟ فَيَقُولُ: دِينِي الإِسْلَامُ. فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا هٰذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ؟ قَالَ: فَيَقُولُ: هُوَ رَسُولُ اللَّهِ عِيدً. فَيَقُولَانِ: وَمَا يُدْريكَ؟ فَيَقُولُ: قَرَأْتُ كِتَابَ اللَّهِ فَآمَنْتُ بِهِ وَصَدَّقْتُ» فَذَالِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ [إبراهيم: ٢٧]. الآيَةَ. ثُمَّ قَالَ: «فَيُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: أَنْ قَدْ صَدَقَ عَبْدِي فَأَفْرشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَافْتَحُوا لَهُ بَاباً إِلَى الْجَنَّةِ، وَأَلْبسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ». قَالَ: «فَيَأْتِيهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِيبِهَا». قَالَ: «وَيُفْتَحُ لَهُ فِيهَا مَدَّ بَصَرهِ». [رواه أبو داود (٤٧٥٣)، قاله الألباني].

# \* القُرْآنُ يُنْجِيكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ:

٣٠٢ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ صَالَىٰ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ: «سُورَةُ تَبَارَكَ هِيَ الْمَانِعَةُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ». [رواه أبو الشيخ في «طبقات الأصبهانيين» وحسنه الألباني، انظر السلسلة الصحيحة (١١٤٠)].

# \* القُرْآنُ صَاحِبُكَ فِي أَرْضِ المَحْشَرِ:

١١٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَلَّى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى: «يَجِيءُ الْقُرْآنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [حِينَ يَنْشَقُّ عَنْهُ قَبُرُهُ] كَالرَّجُلِ الشَّاحِبِ، يَقُولُ لِصَاحِبِهِ: هَلْ تَعْرِفُنِي؟ الْقِيَامَةِ [حِينَ يَنْشَقُّ عَنْهُ قَبُرُهُ] كَالرَّجُلِ الشَّاحِبِ، يَقُولُ: مَا أَعْرِفُكَ. فَيَقُولُ: أَنَا وَمَا أَعْرِفُكَ، فَيَقُولُ: أَنَا وَمَا أَعْرِفُكَ، فَيَقُولُ: أَنَا صَاحِبُكُ القُرْآنُ] الَّذِي كُنْتُ أُسْهِرُ لَيْلَكَ، وَأُظْمِئُ هَوَاجِرَكَ، وَإِنَّ كُلَّ تَاجِرٍ مِنْ وَرَاءِ كُلِّ تَاجِرٍ، فَيُعْطَى الْمُلْكَ بِيَمِينِهِ، وَرَاءِ تِجَارَتِهِ، وَأَنَا لَكَ الْيَوْمَ مِنْ وَرَاءِ كُلِّ تَاجِرٍ، فَيُعْطَى الْمُلْكَ بِيَمِينِهِ، وَرَاءِ تَجَارَتِهِ، وَأَنَا لَكَ الْيَوْمَ مِنْ وَرَاءِ كُلِّ تَاجِرٍ، فَيُعْطَى الْمُلْكَ بِيمِينِهِ، وَالْخُلْدَ بِشِمَالِهِ، وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ، وَيُكْسَى وَالِدَاهُ حُلَّتَانِ، لا وَالْخُلْدَ بِشِمَالِهِ، وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ، وَيُكْسَى وَالِدَاهُ حُلَّتَانِ، لا يَقُومُ لَهُمَا اللَّذُنْيَا وَمَا فِيهَا، فَيَقُولانِ: يَا رَبُّ، أَنَى لَنَا هَذَا؟! فَيُقَالُ لَهُمَا: يَقُومُ لَهُمَا اللَّذُنْيَا وَمَا فِيهَا، فَيَقُولانِ: يَا رَبُّ، أَنَى لَنَا هَذَا؟! فَيُقالُ لَهُمَا: بِتَعْلِيمِ وَلَدِكُمَا الْقُرْآنَ». [رواه الطبراني (٢٦٧٥)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة بِعَلِيمٍ وَلَدِكُمَا الْقُرْآنَ». [رواه الطبراني (٢٨٢٥)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة حسن في المسند (٢٨٢٩) قال شعيب: إسناده وسن في المتابعات].

# \* القُرْآنُ يَكْسُوكَ وَوَالِدَاكَ أَفْضَلَ الحُلَلِ وَالتِّيجَانِ:

٢١٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَائِقٍ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «يَجِيءُ الْقُرْآنُ يَوْمَ الْقَيْامَةِ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، حَلِّهِ فَيُلْبَسُ تَاجَ الْكَرَامَةِ، ثُمَّ يَقُولُ: يَا رَبِّ زَدْهُ،

فَيُلْبَسُ حُلَّةَ الْكَرَامَةِ، ثُمَّ يَقُولُ: يَا رَبِّ ارْضَ عَنْهُ فَيَرْضَى عَنْهُ، فَيُقَالُ لَهُ: اقْرَأْ وَارْقَ وَتُزَادُ بِكُلِّ آيَةٍ حَسَنَةً». [رواه الترمذي (٢٩١٥)، وحسنه الألباني].

# \* القُرْآنُ شَفِيعُكَ وَحَجِيجُكَ عِنْدَ العَرْضِ:

٢١٦ - عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ تَعْقَيْهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَقَيْهِ يَقُولُ:
 «اقْرَءُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعاً لأَصْحَابِهِ». [رواه مسلم (٨٠٤)].

وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَقُولُ الصِّيَامُ: أَيْ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو صَحِيْهَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ قَالَ: «الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَقُولُ الصِّيَامُ: أَيْ رَبِّ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفَعْنِي فِيهِ، وَيَقُولُ الْقُرْآنُ: مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفَعْنِي فِيهِ، وَلَهُولُ الْقُرْآنُ: مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفَعْنِي فِيهِ، قَالَ: فَيُشَعِقُهُ مِن والترهيب وليليب والترهيب والترهيب

#### \* القُرْآنُ نَجَاتُكَ مِنَ النَّارِ:

٢١٨ - عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ تَعْقَيْهَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَقَيْهُ، يَقُولُ:
 (لَوْ جُعِلَ الْقُرْآنُ فِي إِهَابٍ، ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ، مَا احْتَرَقَ». [رواه الدارمي
 (٣٣١٠)، وصححه الألباني في الصحيحة (٣٥٦٢)].

# \* القُرْآنُ قَائِدُكَ إِلَى الجِنَانِ:

٣١٦ – عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ صَاحَةً قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : «الْقُرْآنُ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ، وَمَاحِلٌ مُصَدَّقٌ، فَمَنْ جَعَلَهُ إِمَامَهُ قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَنْ جَعَلَهُ إِمَامَهُ قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَهُ مَسَاقَهُ إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَهُ سَاقَهُ إِلَى النَّارِ». [المعجم الكبير للطبراني (٨٦٥٥)، وهو في صحيح الجامع خَلْفَهُ سَاقَهُ إِلَى النَّارِ». [المعجم الكبير للطبراني (٨٦٥٥)، وهو في صحيح الجامع (٤٤٤٣)].

# \* القُرْآنُ يَرْفَعُكَ فِي أَعَالِي الجِنَانِ وَالدَّرَجَاتِ:

٢٢٠ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و صَحْبًا عَنْ النَّبِيِّ قَالَ: «يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ: اقْرَأْ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا، فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ الْقُرْآنِ: اقْرَأْ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا، فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَأُ بِهَا». [رواه الترمذي (٢٩١٤)، وحسنه الألباني].

الْقُرْآنِ يُقَالُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: اقْرَأْ، وَارْقَ فِي الدَّرَجَاتِ، وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ الْقُرْآنِ يُقَالُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: اقْرَأْ، وَارْقَ فِي الدَّرَجَاتِ، وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا، فَإِنَّ مَنْزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ مَعَكَ». [رواه الطبراني في الأوسط تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا، فَإِنَّ مَنْزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ مَعَكَ». [رواه الطبراني في الأوسط (٥٧٦٦)].

٢٢٢ – عن بُرَيْدَةَ الأَسْلَمِيِّ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «تَعَلَّمُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ، وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ، وَلَا يَقُولُ: «تَعَلَّمُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ، وَتَلْكُهُ الْبَقَلَةِ الْبَقَرَةِ الْبَقَرَةِ الْبَقَرَةِ وَآلِ عِمْرَانَ، فَإِنَّهُمَا الزَّهْرَاوَانِ يُظِلَّانِ صَاحِبَهُمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، كَأَنَّهُمَا وَآلِ عِمْرَانَ، فَإِنَّهُمَا الزَّهْرَاوَانِ يُظِلَّانِ صَاحِبَهُ مَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، كَأَنَّهُمَا عَمْرَانَ، أَوْ فِرْقَانِ مِنْ طَيْرِ صَوَافَ، وَإِنَّ الْقُرْآنَ يَلْقَى صَاحِبَهُ غَمَامَتَانِ، أَوْ غَيَايَتَانِ، أَوْ فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَ، وَإِنَّ الْقُرْآنَ يَلْقَى صَاحِبَهُ عَمَامَتَانِ، أَوْ غَيَايَتَانِ، أَوْ فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَ، وَإِنَّ الْقُرْآنَ يَلْقَى صَاحِبَهُ عَمَامَتَانِ، أَوْ غَيَايَتَانِ، أَوْ فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَ، وَإِنَّ لَقُولُ لَهُ: هَلْ تَعْرِفُنِي؟ فَيَقُولُ لَهُ: هَلْ تَعْرِفُنِي؟ فَيَقُولُ لَهُ: هَلْ تَعْرِفُنِي؟ فَيَقُولُ لَهُ: هَلْ تَعْرِفُنِي كَالَّ عَرِفُكَ، فَيَقُولُ لَهُ وَيَقُولُ لَهُ مَا أَعْرِفُكَ، فَيَقُولُ لَهُ اللَّذِي أَظُمَأْتُكَ فِي الْهَوَاجِرِ، وَأَسْهَرْتُ لَيْلَكَ، وَإِنَّكَ الْيَوْمَ مِنْ وَرَاءِ كُلِّ تِجَارَةٍ، فَيُعْطَى الْمُلْكَ بَيْمِينِهِ، وَلَاحُرُهُ مِنْ وَرَاءِ كُلِّ تِجَارَةٍ، فَيُعْطَى الْمُلْكَ بِيَمِينِهِ، وَالْخُلْدَ بِشِمَالِهِ، وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ، وَيُحْمَى وَالِدَاهُ عَلَى لَا لَمُنْ اللَّذُيْنَا، فَيَقُولَانِ: بِمَ كُسِينَا هَذِهِ؟ فَيُقَالُ: بِأَحْذِ

وَلَدِكُمَا الْقُرْآنَ، ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: اقْرَأْ، وَاصْعَدْ فِي دَرَجَةِ الْجَنَّةِ وَغُرَفِهَا، فَهُوَ فِي صَعْودٍ مَا دَامَ يَقْرَأُ، هَذَّا كَانَ، أَوْ تَرْتِيلًا». [رواه أحمد في مسنده (٥/ ٣٤٨)، قال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن في المتابعات والشواهد، وقد حسن الحديث الحافظ ابن حجر في تفسيره (١/ ٥٣)، والحافظ ابن حجر في المطالب العالية (٤/ ٦٦)، والحافظ الحكمي في معارج القبول (٢/ ٨٤٥)].

#### \* القُرْآنُ يَرْفَعُكَ إِلَى مَنَازِلِ المَلائِكَةِ المُقرَّبِينَ:

٢٢٣ - عَنْ عَائِشَةَ يَعِيُّهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيهِ قَالَ: «مَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهُوَ حَافِظٌ لَهُ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ، وَمَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ وَهُوَ يَتَعَاهَدُهُ وَهُوَ عَلَيْهِ صَافِطٌ لَهُ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ، وَمَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ وَهُوَ يَتَعَاهَدُهُ وَهُوَ عَلَيْهِ شَدِيدٌ فَلَهُ أَجْرَانِ». [رواه البخاري (٤٦٥٣)].

٢٢٤ - وفي رِوَايَةٍ: «الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ، وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ، لَهُ أَجْرَانِ» وفي رواية: «وَالَّذِي يَقْرَأُ وَهُوَ يَشْتَدُ عَلَيْهِ لَهُ أَجْرَانِ». [رواه مسلم (٧٩٨)].

#### \* قِرَاءَةُ القُرْآنِ مِنْ نَعِيم الجنَّة:

الْجَنَّةِ، فَسَمِعْتُ صَوْتَ قَارِئٍ يَقْرَأُ - وَفِي رِواية: صَوْتَ رَجُلٍ بِالْقُرْآنِ -، الْجَنَّةِ، فَسَمِعْتُ صَوْتَ قَارِئٍ يَقْرَأُ - وَفِي رِواية: صَوْتَ رَجُلٍ بِالْقُرْآنِ -، فَقَالُ : مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا: هَذَا حَارِثَةُ بْنُ النُّعْمَانِ»، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: (قَالُ شعيب الأرنؤوط: إسناده (كَذَلِكَ الْبِرُّ، كَذَلِكَ الْبِرُّ، وَكَانَ أَبَرَّ النَّاسِ بِأُمِّهِ». [قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح، انظر مسند الإمام أحمد (١٥١/٦)].

# الفَصَلُ الثابي عشر فَضَابِهُ سُورِ الفَّرِيْدِ فَالْمُنْ الْمُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ اللهُ ال

#### الفصل الثاني عشر فَضَائِلُ سُور القُرْآنِ وَآيَاتِهِ

#### \* أَوْلًا: فَضَائِلُ سُورةِ الفَاتِحَةِ:

#### أ - الفَاتِحَةُ مُنَاجَاةٌ بَيْنَ العَبْدِ وَرَبِّهِ:

٢٢٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَطِيْقِهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، قَالَ: «مَنْ صَلَّى صَلَاةً، لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ، فَهِيَ خِدَاجٌ، ثَلَاثاً غَيْرُ تَمَام، فَقِيلَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: إِنَّا نَكُونُ وَرَاءَ الإِمَام، فَقَالَ: اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ، يَقُولُ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْن، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ: ﴿ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ﴾ [الفَاتِحَة: ٢]، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: حَمِدَنِي عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: ﴿ ٱلَّكَمْزِ لَ ٱلرِّيَكِ لِهِ ﴾ [الفَاتِحَة: ٣]، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَثْنَى عَلَىَّ عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: ﴿مَالِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾ [الفَاتِحَة:٤]، قَالَ: مَجَّدَنِي عَبْدِي، وَقَالَ مَرَّةً: فَوَّضَ إِلَيَّ عَبْدِي، فَإِذَا قَالَ: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ [الفَاتِحَة: ٥]، قَالَ: هٰذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، فَإِذَا قَالَ: ﴿ أَهْدِنَا ٱلصِّرَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿ صِرَكَ ٱلَّذِينَ أَنْعُمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّاّلِّينَ ﴿ [الفَاتِحَة: ٦ - ٧]، قَالَ: هٰذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ». [رواه مسلم (٣٩٥)].

#### ب - الفَاتِحَةُ نُورٌ وَدُعَاءٌ:

٣٢٧ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَجِيْهِ قَالَ: بَيْنَمَا جِبْرِيلُ قَاعِدٌ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْ سَمِعَ نَقِيضاً مِنْ فَوْقِهِ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: هٰذَا بَابٌ مِنَ السَّمَاءِ فُتِحَ الْيَوْمَ، لَمْ يُفْتَحْ قَطُّ إِلَّا الْيَوْمَ، فَنَزَلَ مِنْهُ مَلَكٌ، فَقَالَ: هٰذَا مَلَكٌ نَزَلَ إِلَى الأَرْضِ، لَمْ يَنْزِلْ قَطُّ إِلَّا الْيَوْمَ، فَنَزَلَ مِنْهُ مَلَكٌ، فَقَالَ: هٰذَا مَلَكٌ نَزَلَ إِلَى الأَرْضِ، لَمْ يَنْزِلْ قَطُّ إِلَّا الْيَوْمَ، فَسَلَّمَ وَقَالَ: «أَبْشِرْ بِنُورَيْنِ أُوتِيتَهُمَا لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِيٌ قَبْلَكَ، فَاتِحَةُ إِلَّا الْيَوْمَ، فَسَلَّمَ وَقَالَ: «أَبْشِرْ بِنُورَيْنِ أُوتِيتَهُمَا لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِيٌ قَبْلَكَ، فَاتِحَةُ الْكَتَابِ وَخَوَاتِيمُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، لَنْ تَقْرَأَ بِحَرْفٍ مِنْهُمَا إِلَّا أُعْطِيتَهُ». [رواه مسلم الْكِتَابِ وَخَوَاتِيمُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، لَنْ تَقْرَأَ بِحَرْفٍ مِنْهُمَا إِلَّا أُعْطِيتَهُ». [رواه مسلم الْكِتَابِ وَخَوَاتِيمُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، لَنْ تَقْرَأَ بِحَرْفٍ مِنْهُمَا إِلَّا أُعْطِيتَهُ».

# ج - الفَاتِحَةُ أَعْظَمُ سُورَةٍ فِي القُرْآنِ:

٢٢٨ - عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلَّى صَلَّى قَالَ: مَرَّ بِيَ النَّبِيُّ عَلَى وَأَنَا أَصَلِّي، فَدَعَانِي فَلَمْ آتِهِ حَتَّى صَلَّيْتُ، ثُمَّ أَتَيْتُ، فَقَالَ: «مَا مَنَعَكَ أَنْ تَعْلِي اللَّهُ: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا تَابِي ؟ فَقُلْتُ : كُنْتُ أَصَلِّي. فَقَالَ: «أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا تَابِي اللَّهُ : ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا اللَّهُ : ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا اللَّهُ : ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا اللَّهُ اللَّهُ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُعْمِيكُمْ ﴾ ؟ ثُمَّ قَالَ: «أَلَا أَعَلَمُكَ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

# د - الفَاتِحَةُ أَفْضَلُ القُرْآنِ:

٢٢٩ - عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ صَالِكِ تَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ فِي مَسِيرٍ فَنَزَلَ، فَمَشَى رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ إِلَى جَانِبِهِ، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكَ فَمَشَى رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ إِلَى جَانِبِهِ، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكَ

بِأَفْضَلِ الْقُرْآنِ؟ » قَالَ: فَتَلَا عَلَيْهِ: ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [الفَاتِحَة: ٢] ». [رواه ابن حبان (٧٧٤)، قال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح].

# ه - الفَاتِحَةُ لَمْ يَنْزِلْ مِثْلُهَا فِي أَيِّ كِتَابِ قَطُّ:

• ٢٣٠ - عَنْ أُبِيِّ بْنِ كَعْبِ صَافِقَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: مَا فِي التَّوْرَاةِ، وَلَا فِي الإِنْجِيلِ، مِثْلُ أُمِّ الْقُرْآنِ، وَهِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي، وَهِيَ مَا سَأَلَ». [رواه ابن حبان (٧٧٥)، قال وَهِيَ مَقْسُومَةٌ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ». [رواه ابن حبان (٧٧٥)، قال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم].

#### و - الفَاتِحَةُ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الصَّلاةِ:

٢٣١ - عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ سَطِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ». [رواه البخاري (٧٢٣)، ومسلم (٣٩٤)].

٢٣٢ - وفي رواية: «لا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَصَاعِداً». [رواه ابن حبان (١٧٨٦)، قال شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح].

#### ز - الفَاتِحَةُ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ:

٢٣٢ - عَنِ ابْنِ جَابِرٍ مَعْ قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، وَقَدْ أَهْرَاقَ الْمَاءَ، فَقُلْتُ: السَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ، فَقُلْتُ: السَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ، فَقُلْتُ: السَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ، فَقُلْتُ: السَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ، فَجَلَسْتُ كَئِيباً، فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ وَأَنَا خَلْفَهُ حَتَّى فَلَمْ يَرُدُّ عَلَيْ وَأَنَا خَلْفَهُ حَتَّى دَخَلَ رَحْلَهُ، وَدَخَلْتُ أَنَا إِلَى الْمَسْجِدِ، فَجَلَسْتُ كَئِيباً حَزِيناً، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِي وَقَدْ تَطَهَّرَ، فَقَالَ: «عَلَيْكَ السَّلامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، وَعَلَيْكَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ السَّلامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، وَعَلَيْكَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ السَّلامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، وَعَلَيْكَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَقَدْ تَطَهَّرَ، فَقَالَ: «عَلَيْكَ السَّلامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، وَعَلَيْكَ

السَّلامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، وَعَلَيْكَ السَّلامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَلا أُخْبِرُكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَابِرٍ بِأَخْيَرٍ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ؟» قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «اقْرَأ: ﴿الْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ حَتَّى تَخْتِمَهَا». وفي رواية قَالَ: «وَأَحْسَبُهُ قَالَ: فِيهَا شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ». [رواه أحمد في مسنده (٤/ البيهقي: «وَأَحْسَبُهُ قَالَ: فِيهَا شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ». [رواه أحمد في المتابعات (۱۷۷)، قال الحافظ ابن كثير: إسناده جيد، وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن في المتابعات والشواهد. والبيهقي في الشعب (۲۳٦٧)].

#### ح - الفَاتِحَةُ شِفَاءٌ مِنَ الجُنُونِ:

٢٣٤ – عَنْ خَارِجَةَ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ عَمِّهِ عِلاَقَةَ ابْنِ صُحَارٍ: أَنَّهُ مَرَّ بِقَوْمٍ فَأَتُوْهُ، فَقَالُوا: إِنَّكَ جِئْتَ مِنْ عِنْدِ هَذَا الرَّجُلِ بِخَيْرٍ، فَارْقِ لَنَا هٰذَا الرَّجُلَ، فَأَتُوْهُ بِرَجُلٍ مَعْتُوهٍ فِي الْقُيُودِ، فَرَقَاهُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ غُدُوةً وَعَشِيَّةً، وَكُلَّمَا فَأَتُوهُ بِرَجُلٍ مَعْتُوهٍ فِي الْقُيُودِ، فَرَقَاهُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ غُدُوةً وَعَشِيَّةً، وَكُلَّمَا خَتَمَهَا جَمَعَ بُزَاقَهُ ثُمَّ تَفَلَ، فَكَأَنَّمَا أُنْشِطَ مِنْ عِقَالٍ، فَأَعْطَوْهُ شَيْئًا، فَأَتَى النَّبِيَ خَتَمَهَا جَمَعَ بُزَاقَهُ ثُمَّ تَفَلَ، فَكَأَنَّمَا أُنْشِطَ مِنْ عِقَالٍ، فَأَعْطَوْهُ شَيْئًا، فَأَتَى النَّبِي فَيَ فَلَا النَّبِي اللَّهِ اللَّهُ فَلَا النَّبِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

# ط - الفَاتِحَةُ رُقْيَةٌ وَمَا أَعْظَمَهَا مَنْ رُقْيَةٍ:

٢٣٥ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَعِيَّهِ: أَنَّ نَفَراً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيَّهِ مَرُّوا بِمَاءٍ فِيكُمْ مِنْ فِيكُمْ مِنْ فَيْكُمْ مِنْ أَهْلِ الْمَاءِ، فَقَالَ: هَلْ فِيكُمْ مِنْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَاءِ، فَقَالَ: هَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقٍ؟ إِنَّ فِي الْمَاءِ رَجُلًا لَدِيعاً أَوْ سَلِيماً، فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ عَلَى شَاءٍ (١) فَبَرأَ، فَجَاءَ بِالشَّاءِ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَكَرِهُوا ذَلِكَ، الكِتَابِ عَلَى شَاءٍ (١)

<sup>(</sup>١) أي: مقابل أن يعطوه غنماً.

وَقَالُوا: أَخَذْتَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْراً؟! حَتَّى قَدِمُوا الْمَدِينَةَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخَذْ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْراً؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَخْراً كِتَابُ اللَّهِ البخاري (٥٤٠٥)، ومسلم (٢٢٠١)].

٢٣٦ - وفي رواية أبي داود: «كُلْ، فَلَعَمْرِي مَنْ أَكُلَ بِرُقْيَةِ بَاطِلٍ، لَقَدْ أَكُلُ بِرُقْيَةِ بَاطِلٍ، لَقَدْ أَكُلْتَ بِرُقْيَةِ حَقِّ». [رواه أبو داود (٣٩٠١)، وصححه الألباني].

# ي - فَضْلُ التَّأْمِينِ فِي الفَاتِحَةِ وَأَنَّهُ سَبَبٌ لِمَغْفِرَةِ الذُّنُوبِ:

٧٣٧ - عَنْ عَائِشَةَ مَعْهَا قَالَتْ: بَيْنَا أَنَا عِنْدَ النَّبِيُ عَلَيْكَ، إِذِ اسْتَأْذَنَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ، فَأَذِنَ لَهُ، فَقَالَ: السَّامُ عَلَيْكَ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْكَ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: بَلِ (وَعَلَيْكَ»، قَالَتْ: ثُمَّ دَخَلَ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ: السَّامُ عَلَيْكَ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: بَلِ السَّامُ عَلَيْكُمْ وَعَضَبُ اللَّهِ إِخْوَانَ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيرِ، أَتُحَيُّونَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَمْ وَعَضَبُ اللَّهِ إِخْوَانَ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيرِ، أَتُحَيُّونَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَمْ وَعَضَبُ اللَّهِ إِخْوَانَ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيرِ، أَتُحَيُّونَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَمْ وَعَضَبُ اللَّهِ إِخْوَانَ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيرِ، أَتُحَيُّونَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَعَضَبُ اللَّهِ إِخْوَانَ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيرِ، أَتُحَيُّونَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَعَضَبُ اللَّهِ إِخْوَانَ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيرِ، أَتُحَيُّونَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَعَضَبُ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ لَا يَحْسُدُونَاهُ عَلَيْهِمْ، فَلَمْ يَضُرَّنَا شَيْءٍ، الْفُحْشَ، وَلَا التَّقَحُشَ، قَالُوا قَوْلًا فَرَدُدْنَاهُ عَلَيْهِمْ، فَلَمْ يَحْسُدُونَا عَلَى شَيْءٍ كَمَا يَحْسُدُونَا عَلَى الْقِبْلَةِ الَّتِي هَدَانَا اللَّهُ لَهَا وَضَلُوا عَنْهَا، وَعَلَى الْقِبْلَةِ الَّتِي هَدَانَا اللَّهُ لَهَا وَضَلُوا عَنْهَا، وَعَلَى الْقِبْلَةِ الَّتِي هَدَانَا اللَّهُ لَهَا وَضَلُوا عَنْهَا، وَعَلَى الْقِبْلَةِ الَّتِي هَذَانَا اللَّهُ لَهَا وَضَلُوا عَنْهَا، وَعَلَى الْقِبْلَةِ الَّتِي هَدَانَا اللَّهُ لَهَا وَضَلُوا عَنْهَا، وَعَلَى الْقِبْلَةِ الْمِعَامِ: آمِيسَنَ». [رواه أحمد في مسنده والأباني].

٢٣٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَالَى: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا أَمَّنَ القَارِئُ
 فَأَمِّنُوا، فَإِنَّ المَلائِكَةَ تُؤَمِّنُ، فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ المَلائِكَةِ خُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ

مِنْ ذَنْبِهِ » [رواه البخاري (٦٠٣٩)، ومسلم (٤١٠)].

٢٣٩ - وَفِي رِوَايَةٍ: ﴿إِذَا قَرَأَ الإِمَامُ: ﴿غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الْضَالَيْنَ الْمَلائِكَةَ تُؤَمِّنُ عَلَى الضَّالِيْنَ [الفَاتِحَة: ٧] ، فَأَمَّنَ الإِمَامُ، فَأَمِّنُوا، فَإِنَّ الْمَلائِكَةَ تُؤَمِّنُ عَلَى دُعَائِهِ، فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلائِكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذُنُوبِهِ». وَعَائِهِ، فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلائِكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذُنُوبِهِ». [رواه أبو يعلى (٥٨٧٤)، وصححه الألباني في الصحيحة (٢٥٣٤)].

\* \* \*

#### \* ثَانِياً: فَضَائِلُ سُورَةِ البَقَرَةِ:

#### أ - سُورَةُ البَقَرَةِ سَنَامُ القُرْآنِ:

\* ٢٤٠ - عَنْ عَبْدِاللَّهِ بِنِ مَسْعُود تَوْقِيهُ قَالَ: قَالَ رسول اللَّه عَلَيْهُ: «إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَاماً، وَسَنَامُ القُرْآنِ سُورَةُ البَقَرَةِ، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ سُورَةَ البَقَرَةِ تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ البَقَرَةِ». [رواه الحاكم في المستدرك تُقْرَأُ خَرَجَ مِنَ البَيْتِ الذِي يُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ البَقَرَةِ». [رواه الحاكم في المستدرك (٢٠٦٠)، وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (٨٨٥)].

# ب - نُفُورُ الشَّيْطَانِ مِنَ البَيْتِ عِنْدَ سَمَاع سُورَةِ البَقَرَةِ:

٢٤١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَالِحَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: «لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ، إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ». [رواه مسلم مَقَابِرَ، إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ». [رواه مسلم (٧٨٠)].

#### ج - سُورَةُ البَقَرَةِ أَخْذُهَا بَرَكَةٌ، وَتَرْكُهَا حَسْرَةٌ:

٧٤٢ – عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ تَوْقِي قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: «اقْرَءُوا الْقُرْآنَ، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعاً لِأَصْحَابِهِ، اقْرَءُوا الزَّهْرَاوَيْنِ الْبَقَرَةَ وَسُورَةَ آلِ عِمْرَانَ فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ، أَوْ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ، أَوْ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ، أَوْ كَأَنَّهُمَا غَيَايَتَانِ، أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ تُحَاجَّانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا، اقْرَءُوا غَيَايَتَانِ، أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ تُحَاجَانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا، اقْرَءُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ، وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ، وَلَا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ»، قَالَ مُعَاوِيَةُ: بَلَغَنِي أَنَّ الْبَطَلَةَ: السَّحَرَةُ. [رواه مسلم (١٠٤٥]].

# \* فَضْلُ آيَةِ الكُرْسِي:

# أ - آيَةُ الكُرْسِي أَعْظَمُ آيَةٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ:

٢٤٣ – عَنْ أَبِي بْنِ كَعْبِ رَضِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ : "يَا أَبَا الْمُنْذِرِ، أَتَدْرِي أَيُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ مَعَكَ أَعْظَمُ؟». قَالَ: قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: قُلْتُ: قَالَ: قُلْتُ: قَالَ: قُلْتُ: قَالَ: قُلْتُ: قَالَ: قَالَ: قُلْتُ: ﴿ وَاللَّهِ مَعَكَ أَعْظَمُ؟». قَالَ: قُلْتُ: ﴿ وَاللَّهِ مَعَكَ أَعْظَمُ؟». قَالَ: قَالَ: ﴿ وَاللَّهِ مَعَكَ أَعْظَمُ؟». قَالَ: فَضَرَبَ فِي صَدْرِي وَقَالَ: ﴿ وَاللَّهِ اللَّهُ لَا إِلَهُ هُو ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ ﴾. قَالَ: فَضَرَبَ فِي صَدْرِي وَقَالَ: ﴿ وَاللَّهِ لِيَهُ إِلَا هُو ٱللَّهُ إِلَا هُو ٱللَّهُ أَبَا الْمُنْذِرِ». وفي رواية (المسند»: ﴿ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّ لَهَا لِيَهُ اللَّهُ اللَه

# ب - آيَةُ الكُرْسِي حِرْزٌ وَحِفْظٌ مِنْ أَذَى الجِنِّ وَالشَّيَاطِينِ:

728 – عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ تَعْقِى أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ سَهْوَةٌ فِيهَا تَمْرٌ، فَكَانَتْ تَجِيءُ الْغُولُ فَتَأْخُذُ مِنْهُ، قَالَ: فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ عَقِيْ، قَالَ: «فَاذْهَبْ فَإِذَا رَأَيْتَهَا فَقُلْ: بِسْمِ اللَّهِ أَجِيبِي رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ»، قَالَ: «فَاذَهَبْ فَإِذَا رَأَيْتَهَا فَقُلْ: بِسْمِ اللَّهِ أَجِيبِي رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ فَقَالَ: «كَلَفَتْ أَنْ لَا تَعُودَ، فَأَرْسَلَهَا فَجَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ فَقَالَ: «كَلَبَتْ وَهِي مُعَاوِدَةٌ (مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ؟»، قَالَ: «كَذَبَتْ وَهِي مُعَاوِدةٌ لِلْكَذِبِ»، قَالَ: «كَذَبَتْ وَهِي مُعَاوِدة أَنْ لَا تَعُودَ، فَقَالَ: «كَلَبَتْ وَهِي مُعَاوِدة أَنْ لَا تَعُودَ، فَقَالَ: «كَلَفَتْ أَنْ لَا تَعُودَ، فَقَالَ: «مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ؟»، قَالَ: حَلَفَتْ أَنْ لَا تَعُودَ، فَقَالَ: «كَذَبَتْ، وَهِي مُعَاوِدة لِلْكَذِبِ»، فَالَ: مَا أَنْ لِا تَعُودَ، فَقَالَ: «كَذَبَتْ، وَهِي مُعَاوِدة لِلْكَذِبِ»، فَالَ: مَا أَنْ لِا تَعُودَ، فَقَالَ: هَا لَكُرْسِيً اللّهِ عَلَى النّبِيِّ عَلَى مُعَاوِدة لِلْكَذِبِ»، فَالَتْ إِلَى النّبِي عَلَى مُعَاوِدة لِلْكَذِبِ»، فَالَتْ: إِنِّي ذَاكِرَةٌ لَكَ شَيْئًا: آيَة الْكُرْسِيِّ، أَذَهَبَ إِلَى النّبِي إِلَى النّبِي عَلَى النّبِي قَالَ: إِنِّي ذَاكِرَةٌ لَكَ شَيْئًا: آيَةَ الْكُرْسِيِّ، فَقَالَ: إِلَى النَّبِي إِلَى النَّبِي قَالَ: إِنِّي ذَاكِرَةٌ لَكَ شَيْئًا: آيَةَ الْكُرْسِيِّ،

اقْرَأْهَا فِي بَيْتِكَ فَلَا يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ وَلَا غَيْرُهُ، قَالَ: فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَقَالَ: «صَدَقَتْ، وَهِيَ فَقَالَ: «مَا فَعَلَ أَسِيرُك؟» قَالَ: فَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَتْ، قَالَ: «صَدَقَتْ، وَهِيَ كَذُوبٌ». [رواه الترمذي (۲۸۸۰)، وصححه الألباني].

7٤٥ – وفي الحديث الآخر: عَن ابْنِ أُبِيّ بْنِ كَعْبِ أَنَّ أَبَاهُ صَلَّى أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ كَانَ لَهُمْ جَرِينٌ فِيهِ تَمْرٌ، وَكَانَ مِمَّا يَتَعَاهَدُهُ فَيَجِدُهُ يَنْقُصُ، فَحَرَسَهُ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَإِذَا هُوَ بِدَابَّةٍ كَهَيْئَةِ الْغُلامِ الْمُحْتَلِمِ قَالَ: فَسَلَّمْتُ فَرَدَّ السَّلامَ، فَقُلْتُ: لَيْلَةٍ، فَإِذَا يَدُ كَلْبٍ وَشَعْرُ مَا أَنْتَ، جِنٌّ أَمْ إِنْسٌ؟ فَقَالَ: جِنٌّ، فَقُلْتُ: نَاوِلْنِي يَدَكَ، فَإِذَا يَدُ كَلْبٍ وَشَعْرُ كَلْبٍ، فَقُلْتُ: هَكَذَا خُلِقَ الْجِنُّ، فَقَالَ: لَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنُّ أَنَّهُ مَا فِيهِمْ مَنْ هُو كَلْبٍ، فَقُلْتُ: هَكَذَا خُلِقَ الْجِنُّ، فَقَالَ: لَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنُّ أَنَّهُ مَا فِيهِمْ مَنْ هُو كَلْبٍ، فَقُلْتُ: هَكَذَا خُلِقَ الْجِنُّ، فَقَالَ: لَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنُّ أَنَّهُ مَا فِيهِمْ مَنْ هُو السَّدُ مِنْ هُو الْتِيهِ، فَقُلْتُ: فَمَا الَّذِي يَحْرِزُنَا مِنْكُمْ؟ أَشَدُ مِنِّي، فَقُلْتُ: فَمَا الَّذِي يَحْرِزُنَا مِنْكُمْ؟ الصَّدَقَةَ، فَأَحْبَبُتُ أَنْ أُصِيبَ مِنْ طَعَامِكَ، قُلْتُ: فَمَا الَّذِي يَحْرِزُنَا مِنْكُمْ؟ الصَّدَقَةَ، فَأَحْبَبُتُ أَنْ أُصِيبَ مِنْ طَعَامِكَ، قُلْتُ: فَمَا الَّذِي يَحْرِزُنَا مِنْكُمْ؟ فَقَالَ: هَذِهِ الآيَةُ، آيَةُ الْكُرْسِيِّ، قَالَ: فَتَرَكْتُهُ وَغَدَا أَبِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى مَا لَيْعِيثُ». فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى: "صَدَقَ الْخَبِيثُ». [رواه ابن حبان في صححه الألباني، انظر صحيح الترغيب والترهيب والترهيب (٢٦٢)].

# ج - آيَةُ الكُرْسِي سَيِّدَةُ آي القُرْآنِ:

مَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَافِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامٌ، وَإِنَّ سَنَامَ الْقُرْآنِ هِيَ الْبَقَرَةِ، وَفِيهَا آيَةٌ هِيَ سَيِّدَةُ آيِ الْقُرْآنِ هِيَ آيَةُ الْكُرْسِيِّ». [رواه الترمذي (۲۸۷۸)، قال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (۱٤٦١): حسن لغيره، وضعف الحديث في الترمذي].

# د - المُثَابَرَةُ عَلَى قِرَاءَةِ آيَةِ الكُرْسِي سَبَبٌ لِدُخُولِ الجَنَّةِ:

٢٤٧ - عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ صَالِيًّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «مَنْ قَرَأَ الْكُرْسِيِّ دُبُرَ كُلِّ صَلاقٍ مَكْتُوبَةٍ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ إِلاَ الْمَوْتُ». [رواه الطبراني (٧٥٣٢)].

#### \* فَضْلُ خَوَاتِيم سُورَةِ البَقَرَةِ:

# أ - خَوَاتِيمُ البَقَرَةِ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى:

٢٤٨ – عَنْ حُذَيْفَةَ صَالَىٰ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ: «فُضِّلَتْ هَذِهِ الأُمَّةُ عَلَى النَّاسِ بِثَلاثِ: جُعِلَتْ لَنَا الأَرْضُ مَسْجِداً وَطَهُوراً، وَجُعِلَتْ صُفُوفُنَا كَصُفُوفِ الْمَلائِكَةِ، وَأُعْطِيتُ هَذِهِ الآيَاتِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، مِنْ بَيْتِ كَصُفُوفِ الْمَلائِكَةِ، وَأُعْطِيتُ هَذِهِ الآيَاتِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، مِنْ بَيْتِ كَصُفُوفِ الْمَلائِكَةِ، وَأُعْطِيتُ هَذِهِ الآيَاتِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، مِنْ بَيْتِ كَصُفُوفِ الْمَلائِكَةِ، وَأُعْطِيتُ هَذِهِ الآيَاتِ مِنْ آخِدُ بَعْدِي». [رواه أحمد كَنْزٍ تَحْتَ الْعَرْشِ لَمْ يُعْطَ مِنْهُ أَحَدٌ قَبْلِي وَلا أَحَدٌ بَعْدِي». [رواه أحمد (٥/٣٨٣) وابن خزيمة (٢٦٤) واللفظ له، قال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح].

# ب - خَوَاتِيمُ البَقَرَةِ عَطِيَّةٌ مِنْ عَطَايَا لَيْلَةِ الإِسْرَاءِ وَالمِعْرَاجِ:

٧٤٩ – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ صَلِي قَالَ: لَمَّا أُسْرِيَ بِرَسُولِ اللَّهِ عَلَى، التَّهِيَ بِهِ إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، وَهِيَ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ، إِلَيْهَا يَنْتَهِي مَا يُعْرَجُ بِهِ مِنَ الأَرْضِ فَيُقْبَضُ مِنْهَا، قَالَ: ﴿إِذْ يَغْشَى فَيُقْبَضُ مِنْهَا، قَالَ: ﴿إِذْ يَغْشَى فَيُقْبَضُ مِنْهَا، قَالَ: ﴿إِذْ يَغْشَى السِّدُرَةَ مَا يَغْشَى ﴾ [الخم: ١٦]، قَالَ: فَرَاشٌ مِنْ ذَهَبٍ؟ قَالَ: فَأَعْطِيَ رَسُولُ اللَّهِ السِّدُرَةَ مَا يَغْشَى ﴾ [الخم: ١٦]، قَالَ: فَرَاشٌ مِنْ ذَهَبٍ؟ قَالَ: فَأَعْطِي رَسُولُ اللَّهِ عَنْ نَلَاثًا، أُعْطِي الصَّلَواتِ الْخَمْسَ، وَأَعْطِي خَوَاتِيمَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، وَغُفِرَ لِمَنْ لَمْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ مِنْ أُمَّتِهِ شَيْئًا الْمُقْحِمَاتُ. [رواه مسلم (١٧٣)].

#### ج - خَوَاتِيمُ البَقَرَةِ حِمَايَةٌ وَتَحْصِينٌ:

٢٥٠ - عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ صَالِحَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ كِتَاباً قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِأَلْفَيْ عَامٍ، أَنْزَلَ مِنْهُ آيَتَيْنِ خَتَمَ بِهِمَا سُورةَ الْبَقَرَةِ، وَلَا يُقْرَآنِ فِي دَارٍ ثَلَاثَ لَيَالٍ فَيَقْرَبُهَا شَيْطَانٌ». [رواه الترمذي (٢٨٨٢)، وصححه الألباني].

# د - خَوَاتِيمُ البَقَرَةِ تَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ:

٢٥١ - عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ صَالِحَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: «الْآيتَانِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مَنْ قَرَأُهُمَا فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ». [رواه البخاري في صحيحه (٣٧٨٦) ومسلم (٨٠٧)].

#### ه - خَوَاتِيمُ البَقَرَةِ رَحْمَةٌ وَمَغْفِرَةٌ:

٧٥٧ – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي قَال: لَمَّا نَزلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عِيْ ﴿ لِلَهُ مَا فِي السَّمْوَتِ وَمَا فِي اَلْأَرْضُ وَإِن تُبَدُوا مَا فِي اَنفُسِكُمْ أَوْ تُخفُوهُ يُحَاسِبَكُم بِهِ اللَّهُ فَيَعْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِبُ مَن يَشَاه وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴾ [البقرة: ٢٨٤]، فَيَعْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِبُ مَن يَشَاه وَاللَّهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴾ [البقرة: ٢٨٤]، قَالَ: فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى فَأَتُوا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولَ اللَّهِ! كُلِفْنَا مِنَ الأَعْمَالِ مَا نُطِيقُ: بَرَكُوا عَلَى الرُّكَبِ، فَقَالُوا: أَيْ رَسُولَ اللَّهِ! كُلِفْنَا مِنَ الأَعْمَالِ مَا نُطِيقُ: الصَّلَة وَالصَّيَامُ وَالْجِهَادُ وَالصَّدَقَةُ، وَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيْكَ هَذِهِ الآية وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهِ اللَّهُ الْكِتَابَيْنِ لَلْ اللَّهِ اللَّهُ الْكِتَابَيْنِ فَلُولُوا كَمَا قَالَ أَهْلُ الْكِتَابَيْنِ فَلُولُوا كَمَا قَالَ أَهْلُ الْكِتَابَيْنِ مِنْ قَبُلِكُمْ: سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، بَلْ قُولُوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ مَنْ وَالْمِيْكُمْ: سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، بَلْ قُولُوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكُمْ: سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، بَلْ قُولُوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَنَا وَإِلَيْكَ

الْمَصِيرُ، قَالُوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، فَلَمَّا اقْتَرَأَهَا الْقَوْمُ ذَلَّتُ بِهَا ٱلْسِنَتُهُمْ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِي إِثْرِهَا ﴿ اَمَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا ٱلْنِولَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ وَٱلمُؤْمِنُونَ كُلُّ عَامَنَ بِاللَّهِ وَمَكَتِهِ كَلِيهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدِ مِن رُسُلِهِ وَكَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غَفَرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلِيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ ، فَلَمَّا فَعَلُوا ذَالِكَ وَتَكُلُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفُرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ ، فَلَمَّا فَعَلُوا ذَالِكَ نَسَخَهَا اللَّهُ تَعَالَى ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا آكَشَبَتَ ثَرَبَّنَا لَا تُولِينَا وَلا تَحْمِلُ عَلَيْنَا لَا تُولِينَا إِلَّا فَيْعِينَا آوُ أَخْطَأُنا ﴾ ، قَالَ: نَعَمْ ، ﴿ رَبَّنَا وَلا تَحْمِلُ عَلَيْنَا إِلَى اللَّهُ لَنَا بِهِ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا عَلَيْنَا إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَا أَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعُولِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُولِ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ

٢٥٣ - وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسِ مَعِنَّا قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ: «قُولُوا: سَمِعْنَا وَسَلَّمْنَا»، قَالَ : فَأَلْقَىٰ اللَّهُ الإِيمَانَ فِي قُلُوبِهِمْ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَىٰ: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا آكُسَبَتْ رَبَّنَا لَا يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَها لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا آكُسَبَتْ رَبَّنَا لَا يُولِدُنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخُطَأَنًا ﴾، قَالَ: «قَدْ فَعَلْتُ» ﴿ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخُطَأَنًا ﴾، قَالَ: «قَدْ فَعَلْتُ» ﴿ وَاعْفِرُ عَلَى اللّهُ عَلْتُ » ﴿ وَاعْفِرُ لَكُمَا حَمَلْتُهُ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

#### \* ثَالِثاً: فَضَائِلُ سُورَةِ آلِ عِمْرَان:

#### أ - آلُ عِمْرَانَ ظِلٌّ وَشَفَاعَةٌ:

٧٥٤ - عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانِ صَافِيَهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهُ يَقُولُ: «يُؤْتَىٰ بِالقُرْآنِ يَوْمَ القِيَامَةِ وَأَهْلِهِ الذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِهِ، تَقْدُمُهُ سُورَةُ البَقَرَةِ وَآلُ عِمْرَانَ» وَضَرَبَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ ثَلَاثَةَ أَمْثَالٍ مَا نَسِيتُهُنَّ بَعْدُ قَالَ: «كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ أَوْ ظُلَّتَانِ سَوْدَاوَانِ بَيْنَهُمَا شَرْقٌ أَوْ كَأَنَّهُمَا حِزْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَ تُحَاجًانِ عَنْ صَاحِبِهِمَا». [رواه مسلم (٨٠٥)].

# ب - آيَةٌ عَظِيمَةٌ تَدْعُو لِلْعِظَةِ وَالتَّفَكُّرِ:

٧٥٥ - عَنْ عَائِشَةَ صَحِّةً قَالَتْ: لَمَّا كَانَ لَيْلَةٌ مِنَ اللَّيَالِي، قَالَ: وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُ قُرْبَكَ، اللَّيْلَةَ لِرَبِّي» قُلْتُ: وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُ قُرْبَكَ، وَأُحِبُ مَا سَرَّكَ، قَالَتْ: فَقَامَ فَتَطَهَّرَ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي، قَالَتْ: فَلَمْ يَزَلْ يَبْكِي حَتَّى بَلَ لِحْيَتَهُ، يَرَلْ يَبْكِي حَتَّى بَلَ لِحْيَتَهُ، يَبْكِي حَتَّى بَلَ لِحْيَتَهُ، يَبْكِي حَتَّى بَلَ وَحُبْرَهُ، قَالَتْ: ثُمَّ بَكَى فَلَمْ يَزَلْ يَبْكِي حَتَّى بَلَ لِحْيَتَهُ، يَبْكِي حَتَّى بَلَ الأَرْضَ، فَجَاءَ بِلَلْ يُؤذِنُهُ قَالَتْ: ثُمَّ بَكَى فَلَمْ يَزَلْ يَبْكِي وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ بِالصَّلَاةِ، فَلَمَّ رَكَى فَلَمْ يَزَلْ يَبْكِي وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ بِالصَّلَاةِ، فَلَمَّا رَآهُ يَبْكِي، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! لِمَ تَبْكِي وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ بِالصَّلَاةِ، فَلَمَّا رَآهُ يَبْكِي، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! لِمَ تَبْكِي وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ بِالصَّلَاةِ، فَلَمَّا رَآهُ يَبْكِي، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! لِمَ تَبْكِي وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ وَمَا تَأَخَرَ؟! قَالَ: «أَفَلَا أَكُونُ عَبْداً شَكُوراً؟ لَقَدْ نَزَلَتْ عَلَيَّ اللَّيْلَةَ مَا قَلْ لِمَنْ قَرَأَهَا وَلَمْ يَتَفَكُرْ فِيهَا ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّكَمُورَةِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ الآيَةَ السَّكَمُورَةِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ الآيَةً كُلُقَ الرَاوُوط]. [رواه ابن حبان (٦٢٠)، وصحح إسناده شعيب الأرناؤوط].

\* رَابِعاً: فَضْلُ السَّبْعِ الطِّوَالِ (البَقَرة - آل عِمْرَان - النِّسَاء - المَائِدَة - الأَنْعَام - الأَعْرَاف - التَّوْبَة):

# مَنْ أَخَذَهَا فَهُو العَالِمُ:

٢٥٦ - عَنْ عَائِشَةَ صَحِيَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ: «مَنْ أَخَذَ السَّبْعَ الْأُولَ مِنَ الْقُرْآنِ فَهُوَ حَبْرٌ». [رواه أحمد في مسنده (٢/٢٪)، وحسنه شعيب الأرناؤوط، وانظر السلسلة الصحيحة (٢٣٠٥)].

#### \* خَامِساً: فَضْلُ سُورَةِ طَهَ:

# - إِحْدَى السُّورِ التي اسْمُ اللَّهِ الْأَعْظَمُ فِيهَا:

٢٥٧ - عن أبي أمامة صلح أن رسول اللَّه على قال: «اسْمُ اللَّهِ الأَعظَمُ فِي الْبَقرَةِ» وَ«آلِ عِمرَانَ» وَ«طَه». [رواه ابن ماجه فِي سُورٍ مِنَ القُرآنِ ثَلَاثٍ: فِي «البَقرَةِ» وَ«آلِ عِمرَانَ» وَ«طَه». [رواه ابن ماجه (٣٨٥٦)، وحسنه الألباني].

#### \* سَادِساً: فَضَائِلُ سُورَةِ الكَهْفِ:

# أ - سُورَةُ الكَهْفِ نُورٌ لِمَنْ قَرَأَهَا مِنْ مَقَامِهِ إِلَى مَكَّةَ:

٢٥٨ - عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ صَحَيْ أَن نَبِيَّ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: «مَن قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ كَمَا أُنْزِلَتْ، كَانَتْ لَهُ نُوراً مِنْ مُقَامِهِ إَلَى مَكَّة، وَمَنْ قَرَأَ بِعَشْر آياتٍ مَنْ آخِرِهَا فَخَرَجَ الدَّجَالُ لَم يُسَلَّطْ عَلَيْهِ» . [رواه النسائي في عمل اليوم والليلة (٩٥٢)، وصححه الألباني، انظر السلسلة الصحيحة (٢٦٥١)].

# ب - سُورةُ الكَهْفِ ضِيَاءُ مَا بَيْنَ الجُمْعَتَينِ:

٢٥٩ – عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ صَالِيَ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ النَّبِيَ عَلَيْ قَالَ: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ النَّبِيَ عَلَيْ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ». [رواه البيهة عِي الْكَهْفِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ. (رواه البيهة عِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ. ( ٢٤٧٠) . وصححه الألباني في صحيح الجامع (٦٤٧٠)].

#### ج - سُورَةُ الكَهْفِ عِصْمَةٌ وَحِمَايَةٌ مِنَ الدَّجَّالِ:

٢٦٠ - عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءَ صَافِي أَنَّ النَّبِيَ عَلِيْهِ قَالَ: «مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنَ الدَّجَالِ». وفي رواية: «مِنْ آخِرِ الْكَهْفِ».
 [رواه مسلم (٨٠٩)].

٢٦١ – عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ الْكِلَابِيِّ تَعْلَىٰ قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ الدَّجَالَ، فَقَالَ: ﴿ إِنْ يَخْرُجْ وَأَنَا فِيكُمْ فَأَنَا حَجِيجُهُ دُونَكُمْ، وَإِنْ يَخْرُجْ وَلَسْتُ الدَّجَالَ، فَقَالَ: ﴿ إِنْ يَخْرُجْ وَأَنَا فِيكُمْ فَأَنَا حَجِيجُهُ دُونَكُمْ، وَإِنْ يَخْرُجْ وَلَسْتُ فِيكُمْ فَأَمْرُوُّ حَجِيجُ نَفْسِهِ، وَاللَّهُ خَلِيفَتِي عَلَى كُلِّ مُسْلِم، فَمَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ فِيكُمْ فَأَمْرُوُّ حَجِيجُ نَفْسِهِ، وَاللَّهُ خَلِيفَتِي عَلَى كُلِّ مُسْلِم، فَمَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ فَلْيَقْرَأُ عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سُورَةِ الْكَهْفِ فَإِنَّهَا جِوَارُكُمْ مِنْ فِتْنَتِهِ». [رواه مسلم (٢٩٣٧) وأبو داود (٤٣٢١)، واللفظ لأبي داود، وصححه الألباني].

#### \* سَابِعاً: فَضْلُ آيَةٍ مِنْ سُورَةِ الأَنْبِياءِ وأَنَّ فِيهَا تَفْرِيجٌ وَاسْتِجَابَةٍ:

٢٦٢ - عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ تَعْقَى قَالَ: كُنَّا جُلُوساً عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَیْهُ فَقَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِشَيْءٍ إِذَا نَزَلَ بِرَجُلٍ مِنْكُمْ كَرْبٌ، أَوْ بَلاءٌ مِنْ بَلايَا الدُّنْيَا وَعَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِشَيْءٍ إِذَا نَزَلَ بِرَجُلٍ مِنْكُمْ كَرْبٌ، أَوْ بَلاءٌ مِنْ بَلايَا الدُّنْيَا وَعَالَ: «دُعَاءُ ذِي النُّونِ: ﴿لَا إِلَكَ إِلَا إِلَكَ إِلَا اللهُ إِلَّا اللهُ إِلَّا إِلَكَ إِلَا اللهُ إِلَى اللهُ الللهُ اللهُ ا

مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ». [رواه الترمذي (٣٥٠٥)، والحاكم (١٨٤٦) وصححه الألباني، وانظر صحيح الجامع (٢٦٠٥)].

\* ثَامِناً: فَضْلُ سُورَةِ السَّجْدَةِ وَالإِسْرَاءِ، وَمُحَافَظَةِ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى قِلَالِهُ عَلَى قِرَاءَتِهَا قَبْلَ النَّوْم:

٢٦٣ - عَنْ أَبِي لُبَابَةَ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ سَخَتَهَ : «كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ لَا يَنَامُ حَتَّى يَقُرَأَ الزُّمَرَ، وَبَنِي إِسْرَائِيلَ». [رواه الترمذي (٣٤٠٥)، وصححه الألباني].

\* تَاسِعاً: فَضْلُ سُورَةِ ﴿ قَلَ ﴾، وَكَثْرَةُ قِرَاءَةِ النَّبِيِّ عَلَى المَنْبَرِ يَا اللَّهِ عَلَى المِنْبَرِ يَوْمَ الجُمُعَةِ:

٢٦٤ - عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أُخْتِ لِعَمْرَةَ، قَالَتْ: «أَخَذْتُ ﴿ وَمُو يَقْرَأُ بِهَا عَلَى ﴿ وَالْقُرْءَانِ ٱلْمَجِيدِ ﴾ مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَهُو يَقْرَأُ بِهَا عَلَى الْمِنْبَرِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ ». [رواه مسلم في صحيحه (٨٧٢)].

#### \* عَاشِراً: سُورَةِ الرَّحْمٰنِ نِعَمُهَا لَا تُعَدُّ:

770 - عَنْ جَابِر تَعْلَيْ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى أَصْحَابِهِ، فَقَرَأَ عَلَيْهِمْ سُورَةَ الرَّحْمٰنِ مِنْ أَوَّلِهَا إِلَى آخِرِهَا، فَسَكَتُوا، فَقَالَ: «لَقَدْ قَرَأْتُهَا عَلَى عَلَيْهِمْ سُورَةَ الرَّحْمٰنِ مِنْ أَوَّلِهَا إِلَى آخِرِهَا، فَسَكَتُوا، فَقَالَ: «لَقَدْ قَرَأْتُهَا عَلَى قَوْلِهِ: الْجِنِّ لَيْلَةَ الْجِنِّ فَكَانُوا أَحْسَنَ مَرْدُوداً مِنْكُمْ، كُنْتُ كُلَّمَا أَتَيْتُ عَلَى قَوْلِهِ: ﴿ الْجِنِّ لَيْلَةَ الْجِنِّ فَكَانُوا أَحْسَنَ مَرْدُوداً مِنْكُمْ، كُنْتُ كُلَّمَا أَتَيْتُ عَلَى قَوْلِهِ: ﴿ وَلَهُ اللَّهِ عَلَى عَلَى قَوْلِهِ: وَلَا يَكُذَّ بَانِ ﴿ الرَّحَمْنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الْعَمْدُ ﴾ [الرَّحمْن: ١٣] قَالُوا: لَا بِشَيْءٍ مِنْ نِعَمِكَ رَبَّنَا فَكُذَبُ فَلَكَ الْحَمْدُ ﴾ [الرَّحمْن: ٣٦] قالُوا: لَا بِشَيْءٍ مِنْ نِعَمِكَ رَبَّنَا فَكُذَبُ فَلَكَ الْحَمْدُ ﴾ [رواه الترمذي (٣٢٩١)، وحسنه الألباني].

# \* الحَادِي عَشَرَ: سُورَةُ الفَتْحِ أَحَبُ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا:

7٦٦ – عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِلَىٰ كَانَ يَسِيرُ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَسِيرُ مَعَهُ لَيْلاً، فَسَأَلَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَنْ شَيْءٍ فَلَمْ يُجِبْهُ ، ثُمَّ سَأَلَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ ، ثُمَّ سَأَلَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ ، وَقَالَ عُمَرُ فَلَمْ يُجِبْهُ ، ثُمَّ سَأَلَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ ، وَقَالَ عُمَرُ بَنُ الْخَطَّابِ: ثَكِلَتٰكَ أَمُّكَ يَا عُمَرُ ، نَزَرْتَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كُلُّ بْنُ الْخَطَّابِ: ثَكِلَتٰكَ أَمُّكَ يَا عُمَرُ ، نَزَرْتَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كُلُّ فَلَمْ لَلْمَسْلِمِينَ ، وَخَرَّكُتُ بَعِيرِي ، ثُمَّ تَقَدَّمْتُ أَمَامَ الْمُسْلِمِينَ ، وَخَشِيتُ أَنْ يَخُونَ نَزَلَ فِي قُرْآنٌ ، وَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ وَخَشِيتُ أَنْ يَكُونَ نَزَلَ فِيَ قُرْآنٌ ، وَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ قَلَاتُ وَقَالَ : «لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ نَزَلَ فِيَ قُرْآنٌ ، وَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ قَلْلُتُ سُورَةً ، لَهِي أَحَبُ إِلَيَّ مِمَّا فَسَلَمْتُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ » ثُمَّ قَرَأَ : ﴿ إِنَّا فَتَحَا لَكَ فَتَعَا مُبِينَا ﴾ [الفَتْح: ١]. [رواه طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ » ثُمَّ قَرَأَ : ﴿ إِنَّا فَتَحَا لَكَ فَتَعَا مُبِينَا ﴾ [الفَتْح: ١]. [رواه البخاري (٣٩٤٣)].

#### \* الثَّانِي عَشَرَ: فَضَائِلُ سُورَةِ المُلْكِ:

#### أ - سُورَةِ المُلْكِ شَفَاعَةٌ وَرَحْمَةٌ:

٢٦٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ سَطِيَّهِ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «إِنَّ سُورَةً مِنْ الْقُرْآنِ ثَلَاثُونَ آيَةً، شَفَعَتْ لِرَجُلٍ حَتَّى غُفِرَ لَهُ، وَهِيَ سُورَةُ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ». [رواه الترمذي (٢٨٩١)، وحسنه الألباني].

#### ب - سُورَةُ المُلْكِ تَسْتَغْفِرُ لِصَاحِبَهَا:

٢٦٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ تَطْقِيهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «إِنَّ سُورَةً فِي

الْقُرْآنِ ثَلَاثُونَ آیَةً تَسْتَغْفِرُ لِصَاحِبِهَا حَتَّى یُغْفَرَ لَهُ: ﴿تَبَرَكَ ٱلَّذِی بِیَدِهِ ٱلْمُلْكُ﴾ اللهُ: ١]. [رواه ابن حبان في صحيحه (٧٨٧)، وحسنه شعيب الأرناؤوط].

# ج - سُورَةُ المُلْكِ هِيَ المَانِعَةُ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ:

٢٦٩ – عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَائِقٌ قَالَ: «يُوْتَى الرَّجُلُ فِي قَبْرِهِ فَتُوْتَى رِجْلاهُ، فَتَقُولُ رِجْلاهُ: لَيْسَ لَكُمْ عَلَى مَا قِبَلِي سَبِيلٌ كَانَ يَقُومُ يَقُرأُ بِي سُورَةَ الْمُلْكِ، ثُمَّ يُؤْتَى مِنْ قِبَلِ صَدْرِهِ أَوْ قَالَ بَطْنِهِ، فَيَقُولُ: لَيْسَ لَكُمْ عَلَى مَا قِبَلِي سَبِيلٌ كَانَ يَقْرَأُ بِي سُورَةَ الْمُلْكِ، ثُمَّ يُؤْتَى رَأْسُهُ، فَيَقُولُ: لَيْسَ لَكُمْ عَلَى مَا قِبَلِي سَبِيلٌ كَانَ يَقْرَأُ بِي سُورَةَ الْمُلْكِ، ثُمَّ يُؤْتَى رَأْسُهُ، فَيَقُولُ: لَيْسَ لَكُمْ عَلَى مَا قِبَلِي سَبِيلٌ كَانَ يَقْرَأُ بِي سُورَةَ الْمُلْكِ، قَالَ: فَهِيَ الْمَانِعَةُ تَمْنَعُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَهِي سَبِيلٌ كَانَ يَقْرَأُ بِي سُورَةَ الْمُلْكِ، وَمَنْ قَرَأَهَا فِي لَيْلَةٍ فَقَدْ أَكْثَرَ وَأَطْيَبَ». [رواه الحاكم في التَوْرَاةِ سُورَةُ الْمُلْكِ، وَمَنْ قَرَأَهَا فِي لَيْلَةٍ فَقَدْ أَكْثَرَ وَأَطْيَبَ». [رواه الحاكم في المستدرك (٣٨٣٩)، قال الذهبي في التلخيص: صحيح، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب المستدرك (٣٨٣٩)، قال الذهبي في التلخيص: صحيح، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب (١٤٧٥) وله حكم الرفع].

#### \* الثَّالِثَ عَشَرَ: فَضَائِلُ سُورِ مُتَعَدِّدة تُصَوِّرُ يَوْمَ القِيَامَةِ:

الله عَن ابْنِ عُمَرَ سَعَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ سَعَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنِ الْقَيَامَةِ كَأَنَّهُ رَأْيُ عَيْنِ فَلْيَقْرَأُ: ﴿إِذَا ٱلشَّمْسُ كُوِّرَتْ ﴾ [التكوير: ١] و ﴿إِذَا ٱلشَّمَاءُ ٱنفَطَرَتْ ﴾ [الانشقاق: ١]». [رواه الترمذي السَّمَآءُ أَنفَطَرَتْ ﴾ [الانشقاق: ١]». [رواه الترمذي (٣٣٣٣) وصححه الألباني].

#### \* الرَّابِعَ عَشَرَ: فَضْلُ سُورَةِ الزَّلزَلَة:

#### سُورَةٌ جَامِعَةٌ:

الله! أَقْرِفْنِي الْقُرْآنَ، قَالَ: «اقْرَأُ قَلَاتًا مِنْ ذَوَاتِ ﴿الرَّ﴾»، قَالَ الرَّجُلُ: كَبُرَ الله! أَقْرِفْنِي الْقُرْآنَ، قَالَ: «اقْرَأُ قَلَاتًا مِنْ ذَوَاتِ ﴿الرَّ﴾»، قَالَ الرَّجُلُ: كَبُرَ سِنِي، وَنَقُلَ لِسَانِي، وَغَلُظَ قَلْبِي، قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «اقْرَأُ ثَلَاثًا مِنْ ذَوَاتِ سِنِي، وَقَقُلَ لِسَانِي، وَغَلُظَ قَلْبِي، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اقْرَأُ ثَلَاثًا مِنْ ذَوَاتِ سِنِي، فَقَالَ الرَّجُلُ مِثْلَ ذَلِكَ: وَلَكِنْ أَقْرِئْنِي يَا رَسُولَ اللهِ سُورَةً جَامِعَةً، فَأَقُرَأُهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ ﴾ [الزّلزَلة: ١] حَتَّى بَلغَ: ﴿فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿ فَهَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا يَرَهُ ﴾، فَأَقْر الرَّجُلُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، مَا أُبالِي أَنْ لَا أَزِيدَ عَلَيْهَا حَتَّى أَلْقَى يَعْمَلُ مَنْ الْعَمَلُ مَعْمَلُ مَا أَطَقْتُ الْعَمَلَ، قَالَ: قَالَ الرَّجُلُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، مَا أُبالِي أَنْ لَا أَزِيدَ عَلَيْهَا حَتَّى أَلْقَى اللّه، وَلَكِنْ أَخْبِرْنِي بِمَا عَلَيَّ مِنَ الْعَمَلِ أَعْمَلُ مَعْلُ الْعَمَلُ مَا أَطَقْتُ الْعَمَلَ، قَالَ: «الصَّلُواتُ الْخَمْسُ، وَصِيَامُ رَمَضَانَ، وَحَجُّ الْبَيْتِ، وَأَذْ زَكَاةً مَالِكَ، وَمُرْ

#### \* الخَامِسَ عَشَرَ: فَضْلُ سُورَةِ الكَافِرُون وَأَنَّهَا تَعْدِلُ رُبْعَ القُرْآنِ:

#### \* السَّادِسَ عَشَر: فَضَائِلُ سُورَةِ الإِخْلَاصِ:

# أ - سُورَةُ الإِخْلاصِ تَعْدِلُ ثُلُثَ القُرْآنِ:

٣٧٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ : «احْشُدُوا، فَإِنِّي سَأَقْرَأُ عَلَيْكُمْ ثُلُثَ الْقُرْآنِ، فَحَشَدَ مَنْ حَشَدَ، ثُمَّ خَرَجَ نَبِيُ اللَّهِ عَيْ ، فَقَرأَ: سَأَقْرَأُ عَلَيْكُمْ ثُلُثَ الْقُرْآنِ، فَحَشَدَ مَنْ حَشَدَ، ثُمَّ خَرَجَ نَبِيُ اللَّهِ عَيْ ، فَقَالَ بَعْضَنَا لِبَعْض: إِنِّي أُرَى هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ الإخلاص: ١] ثُمَّ دَخَلَ»، فَقَالَ بَعْضُنَا لِبَعْض: إِنِّي أَلَه عَلَيْ أُرَى هُذَا خَبَرٌ جَاءَهُ مِنَ السَّمَاءِ فَذَاكَ الَّذِي أَدْخَلَهُ، ثُمَّ خَرَجَ نَبِيُّ اللَّه عَيْ ، فَقَالَ: «إِنِّي قُلْتُ الْقُرْآنِ» [رواه «إِنِّي قُلْتُ الْقُرْآنِ» أَلَا إِنَّهَا تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ» [رواه مسلم في صحيحه (٨١٢)].

#### ب - سُورَةُ الإِخْلاصِ مَنْ أَحَبَّهَا أَحَبَّهُ اللَّه:

٢٧٤ - عَنْ عَائِشَةَ تَعَيَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ عَنِيْ: بَعَثَ رَجُلًا عَلَى سَرِيَّةٍ وَكَانَ يَقْرَأُ لِأَصْحَابِهِ فِي صَلَاتِهِمْ فَيَخْتِمُ بِ: ﴿ قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدُ ﴾ [الإخلاص: ١] ، فَلَمَّا رَجَعُوا ذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ عَنِيْ ، فَقَالَ: «سَلُوهُ لِأَيِّ شَيْءٍ يَصْنَعُ ذَلِكَ؟» وَسَأَلُوهُ ، فَقَالَ: لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمٰنِ ، وَأَنَا أُحِبُ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ فَسَالُوهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ : (رواه البخاري في صحيحه (١٩٤٠)، ومسلم (١٩٤٠)].

٢٧٥ - عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ تَعْنَيْ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يَوُمُّهُمْ فِي مَسْجِدِ قِبَاءٍ، وَكَانَ كُلَّمَا افْتَتَحَ سُورَةً يَقْرَأُ بِهَا لَهُمْ فِي الصَّلَاةِ مِمَّا يَقْرَأُ بِهِ افْتَتَحَ بُورَةً يَقْرَأُ بِهَا لَهُمْ فِي الصَّلَاةِ مِمَّا يَقْرَأُ بِهِ افْتَتَحَ بِ: ﴿ قُلْ هُو اللّهُ أَحَدُ إلا خلاص: ١] حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا، ثُمَّ يَقْرَأُ سُورَةً أُخْرَى مَعَهَا، وَكَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، فَكَلَّمَهُ أَصْحَابُهُ فَقَالُوا: إِنَّكَ تَفْتَتِحُ بِهٰذِهِ السُّورَةِ، ثُمَّ لَا تَرَى أَنَّهَا تُجْزِئُكَ حَتَّى تَقْرَأُ بِأَخْرَى، فَإِمَّا تَقْرَأُ بِهَا، بِهٰذِهِ السُّورَةِ، ثُمَّ لَا تَرَى أَنَّهَا تُجْزِئُكَ حَتَّى تَقْرَأُ بِأَخْرَى، فَإِمَّا تَقْرَأُ بِهَا،

وَإِمَّا أَنْ تَدَعَهَا وَتَقْرَأَ بِأُخْرَى، فَقَالَ: مَا أَنَا بِتَارِكِهَا، إِنْ أَحْبَبْتُمْ أَنْ أَوُمَّكُمْ بِذَلِكَ فَعَلْتُ، وَإِنْ كَرِهْتُمْ تَرَكْتُكُمْ، وَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ مِنْ أَفْضَلِهِمْ، وَكَرِهُوا بِذَلِكَ فَعَلْتُ، فَإِنْ كَرِهْتُمْ النَّبِيُ عَلَى أَخْبَرُوهُ الْخَبَرَ، فَقَالَ: «يَا فُلانُ! مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَفْعَلَ مَا يَأْمُرُكَ بِهِ أَصْحَابُكَ؟ وَمَا يَحْمِلُكَ عَلَى لُزُومٍ هَذِهِ لَسُّورَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ؟» فَقَالَ: إِنِّي أُحِبُّهَا، فَقَالَ: «حُبُكَ إِيَّاهَا أَذْخَلَكَ السُّورَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ؟» فَقَالَ: إِنِّي أُحِبُّهَا، فَقَالَ: «حُبُكَ إِيَّاهَا أَذْخَلَكَ السُّورَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ؟» فَقَالَ: إِنِّي أُحِبُّهَا، فَقَالَ: «حُبُكَ إِيَّاهَا أَذْخَلَكَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَبْقَةَ» [رواه البخاري (٧٤١)].

#### ج - لَا تَتَقَالَّهَا:

## د - سُورَةُ الإِخْلَاصِ حَوَتِ اسْمَ اللَّهِ الأَعْظَم:

## ه - وَجَبَتِ الجَنَّةُ لِمَنْ قَرَأَ سُورَةَ الإِخْلاصِ وَآمنَ بِهَا:

٢٧٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ تَعْلَيْهِ قَالَ: أَقْبَلْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَسَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ:
 هُوْ ٱللَّهُ أَحَـدُ شِي ٱللَّهُ ٱلصَّـمَدُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «وَجَبَتْ»،
 قُلْتُ: وَمَا وَجَبَتْ؟ قَالَ: «الْجَنَّةُ». [رواه الترمذي (٢٨٩٧)، وصححه الألباني].

# و - إِقْرَأُ ثُلُثَ القُرْآنِ فِي لَيْلَةٍ:

٢٧٩ – عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءَ صَلَّى عَنِ النَّبِيِّ عَلَیْهِ قَالَ: «أَیَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ یَقْرَأَ فَلِیَ فَلِیهِ قَالَ: «أَیعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ یَقْرَأُ فَلِیَ فِی لَیْلَةٍ ثُلُثَ الْقُرْآنِ؟! قَالَ: «﴿فُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدُ اللّهُ الْقُرْآنِ؟ وَفِي رواية: «إِنَّ اللَّهَ جَزَّأَ الْقُرْآنَ وَفِي رواية: «إِنَّ اللَّهَ جَزَّأَ الْقُرْآنَ وَفِي رواية: «إِنَّ اللَّهَ جَزَّأَ الْقُرْآنَ وَفِي رواية: «إِنَّ اللَّهُ جَزَّا اللَّهُ اللهُ وَاللهُ أَحَدُ اللهِ اللهُ اللهُ عَنَ أَجْزَاءِ فَجَعَلَ ﴿فُلُ هُوَ اللهُ أَحَدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

#### \* السَّابِعَ عَشَرَ: فَضَائِلُ المُعَوِّذَاتِ:

# أ - المُعَوِّذَتانِ لَمْ يُرَ مِثْلُهُنَّ:

٢٨٠ - عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ صَالِيْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: «أَلَمْ تَرَ آيَاتِ أَنْزِلَتِ اللَّيْلَةَ لَمْ يُرَ مِثْلُهُنَّ قَطُّ ﴿قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ﴾ [الفَلَق: ١] وَ﴿قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ﴾ [الفَلَق: ١] وَ﴿قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ﴾ [النَّاس: ١] ». [رواه مسلم (٨١٤)].

# ب - المُعَوِّذَتَانِ خَيْرُ سورَتَينِ قُرِئَتَا:

السَّفَرِ، فَقَالَ لِي: «يَا عُقْبَةُ بْنِ عَامِر صَالَى قَالَ: كُنْتُ أَقُودُ بِرَسُولِ اللَّهِ عَلَى فَقُلُ السَّفَرِ، فَقَالَ لِي: «يَا عُقْبَةُ أَلَا أُعَلِّمُكَ خَيْرَ سُورَتَيْنِ قُرِئَتَا؟». فَعَلَّمَنِي ﴿قُلْ أَعُودُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ النَّاسِ: ١] ، قَالَ: أَعُودُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ [النَّاس: ١] ، قَالَ: فَلَمْ يَرَنِي سُرِرْتُ بِهِمَا جِدّاً، فَلَمَّا نَزَلَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ صَلَّى بِهِمَا صَلَاةَ فَلَمْ يَرَنِي سُرِرْتُ بِهِمَا جِدّاً، فَلَمَّا نَزَلَ لِصَلَاةِ الصَّبْحِ صَلَّى بِهِمَا صَلَاةَ الصَّبْحِ لِلنَّاسِ، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى إلَى الصَّلَاةِ الْتَفَتَ إِلَيَّ فَقَالَ: «يَا عُقْبَةُ كَيْفَ رَأَيْت؟». [رواه أبو داود (١٤٦٢)، وصححه الألباني].

# ج - المُعَوِّذَتَانِ مَا تعوَّذَ أَحَدٌ بِمِثْلِهِمَا:

٢٨٢ – عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ صَافِي قَالَ: بَيْنَا أَنَا أَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ بَيْنَ الْجُحْفَةِ وَالأَبْوَاءِ إِذْ غَشِيَتْنَا رِيحٌ وَظُلْمَةٌ شَدِيدَةٌ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَتَعَوَّذُ بِرَبِّ النَّاسِ: ١] وَعُلْمَةٌ شَدِيدَةٌ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَتَعَوَّذُ بِرَبِّ النَّاسِ: ١] وَيَقُولُ: «يَا عُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ [النَّاس: ١] وَيَقُولُ: «يَا عُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ [النَّاس: ١] وَيَقُولُ: «يَا عُوذُ بِمِثْلِهِمَا». قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَوُمُّنَا بِهِمَا فِي الصَّلَاةِ. [رواه أبو داود (١٤٦٣) وصححه الألباني].

٢٨٣ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خُبَيْبٍ سَالِيَّ قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ، فَأَصَبْتُ خُلْوَةً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ فَدَنَوْتُ مِنْهُ، فَقَالَ: «قُلْ»، فَقُالَ: «قُلْ»، فَقُالَ: «قُلْ»، فَقُالَ: «قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ فَقُالَ: «وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ حَتَّى خَتَمَهَا ثُمَّ الْفَلَقِ حَتَّى خَتَمَهَا ثُمَّ قَالَ: «فَلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ حَتَّى خَتَمَهَا ثُمَّ قَالَ: ﴿ وَاهِ النسائي (٢٤٩)، وصححه الألباني]. قَالَ: مَا تَعَوَّذُ النَّاسُ بِأَفْضَلَ مِنْهُمَا». [رواه النسائي (٢٤٩٥)، وصححه الألباني].

٢٨٤ - عَنِ ابْنِ عَابِسٍ الْجُهَنِيِّ صَالِحِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ لَهُ: «يَا ابْنَ

عَابِسِ! أَلَا أَدُلُّكَ؟» أَوْ قَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكَ بِأَفْضَلِ مَا يَتَعَوَّذُ بِهِ الْمُتَعَوِّدُونَ؟» قَالَ: «﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ﴾، و﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ﴾، و﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ﴾، و﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ﴾ هَاتَيْنِ السُّورَتَيْنِ». [رواه النسائي(٤٣٢)، وصححه الألباني].

#### د - المُعَوِّذاتُ عِلَاجٌ وَشِفَاءٌ:

٢٨٥ - عَنْ عَائِشَةَ رَحِيْتُهَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا اشْتَكَى يَقْرَأُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَيَنْفُثُ، فَلَمَّا اشْتَدَّ وَجَعُهُ كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَيْهِ وَأَمْسَحُ بِيَدِهِ رَجَاءَ بَرَكَتِهَا. [رواه البخاري (٤٧٢٨)]، ومسلم (٢١٩٢)].

# ه - قِرَاءَةُ المُعَوِّذَتَيْن بَعْدَ كُلِّ صَلَّاة:

٢٨٦ – عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ صَالَحَهُ قَالَ: تَبِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَدَمِهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَقْرِئْنِي إِمَّا مِنْ سُورَةِ هُودٍ، وَإِمَّا مِنْ سُورَةِ هُودٍ، وَإِمَّا مِنْ سُورَةِ يُوسُفَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: «يَا عُقْبَةُ بْنَ عَامِرٍ، إِنَّكَ لَنْ تَقْرَأَ سُورَةً مِنْ سُورَةٍ يُوسُفَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: «يَا عُقْبَةُ بْنَ عَامِرٍ، إِنَّكَ لَنْ تَقْرَأَ سُورَةً مِنْ أَنْ تَقْرَأً: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ﴿ [الفَلَق: ١]، أَحَبُ إِلَى اللهِ، وَلَا أَبْلَغَ عِنْدَهُ مِنْ أَنْ تَقْرَأً: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ﴾ [الفَلَق: ١]، فَإِنِ السُتَطَعْتَ أَنْ لَا تَفُوتَكَ فِي صَلَاةٍ فَافْعَلْ ﴾. [رواه ابن حبان في صحيحه (١٨٤٢)، قال شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي، وكذا صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (١٤٨٥)].

٢٨٧ - عَنْ عُقْبَةَ صَالَىٰ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ : «اَقْرَءُوا الْمُعَوِّذَاتِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاةٍ». وفي رواية: «أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ أَنْ أَقْرَأَ بِالْمُعَوِّذَاتِ دُبُر كُلِّ صَلاةٍ». ورواه ابن حان (٢٠٠٤)، قال شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي، وأبو داود (١٥٢٣)، وصححه الألباني].

# و - المُعَوِّذَات تَكْفِيكَ مِن كُلِّ شَيْءٍ:

٢٨٨ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خُبَيْبٍ صَالِحَهِ ، قَالَ: خَرَجْنَا فِي لَيْلَةٍ مَطِيرَةٍ ، وَظُلْمَةٍ شَدِيدَةٍ نَطْلُبُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يُصَلِّي لَنَا، قَالَ: فَأَدْرَكْتُهُ، فَقَالَ: وَظُلْمَةٍ شَدِيدَةٍ نَطْلُبُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يُصَلِّي لَنَا، قَالَ: «قُلْ» فَقَلْتُ: مَا «قُلْ» فَلَمْ أَقُلْ شَيْئًا، قَالَ: «قُلْ» فَقُلْتُ: مَا أَقُولُ ؟ قَالَ: «قُلْ» وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ حِينَ تُمْسِي وَتُصْبِحُ أَقُولُ؟ قَالَ: «قُلْ» وَلُمْ عَوِّذَتَيْنِ حِينَ تُمْسِي وَتُصْبِحُ أَقُولُ؟ قَالَ: «قُلْ» مَرَّاتٍ تَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ». [رواه الترمذي (٣٥٧٥)، وحسنه الألباني].

#### ز - اقْرَأْهُمَا كُلَّما استَيْقَظْتَ وَنِمْتَ:

مِنْ تِيكَ النِّقَابِ، إِذْ قَالَ: أَلا تَرْكَبُ يَا عُقْبَةً؟ فَأَجْلَلْتُ رَسُولِ اللَّهِ عَيْ فَي نَقَبِ مِنْ تِيكَ النِّقَابِ، إِذْ قَالَ: أَلا تَرْكَبُ يَا عُقْبَةً؟ فَأَجْلَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْ أَنْ يَكُونَ أَرْكَبَ مَرْكَبَ مَرْكَبَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ أَنْ يَكُونَ مَعْصِيَةً، فَنَزَلَ وَرَكِبْتُ هُنَيْهَةً، ثُمَّ فَزَلَتْ، وَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ ، ثُمَّ قَالَ: الله أَعلَمُكَ سُورَتَيْنِ مِنْ خَيْرِ سُورَتَيْنِ قَرَأَتُهُمَا النَّاسُ؟ » فَأَقْرَأَنِي: ﴿قُلُ الْعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ » النَّاسِ ؛ النَّاسِ » النَّاسِ » النَّاسِ » النَّاسِ ؛ النَّاسِ » النَّاسِ » النَّاسِ ؛ النَّاسِ » النَّاسِ ؛ النَّاسِ » النَّاسِ ؛ الْمَتَ وَقُمْتَ » . [رواه النسائي (٤٣٥) وحسنه الألباني] . عُقْبُ أَ بِهِمَا كُلَّمَا نِمْتَ وَقُمْتَ » . [رواه النسائي (٤٣٥) وحسنه الألباني] .

# الفَصَلُ الثَّالِث عشر فَضَلُ عُرُور لِلتِّ لَاوَةِ

#### الفصل الثالث عشر فَضْلُ سُجُودِ التَّلَاوةِ

#### \* سُجُودُ التِّلَاوةِ يُبْكِي الشَّيْطَان:

٢٩٠ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَالَى: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَالَ: «إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي يَقُولُ: يَا وَيْلَهُ - وَفِي رِوَايَةٍ - يَا وَيْلِي، السَّجْدَةَ فَسَجَدَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي يَقُولُ: يَا وَيْلَهُ - وَفِي رِوَايَةٍ - يَا وَيْلِي، أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَلَبَيْتُ فَلِيَ النَّارُ».
 أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ، وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَأَبَيْتُ فَلِيَ النَّارُ».
 [رواه مسلم (٨١)].

#### \* اسْجُدْ لِلْتِّلَاوَةِ حَتَّىٰ لَوْ ضَاقَ المَكَان:

٢٩١ – عَنْ ابْنِ عُمَرَ سَعِهَا قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ عَيْ يَقْرَأُ السَّجْدَةَ وَنَحْنُ عِنْدَهُ، فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ مَعَهُ، فَنَزْدَحِمُ حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُنَا لِجَبْهَتِهِ مَوْضِعاً يَسْجُدُ عَلَيْهِ». [رواه البخاري (١٠٢٦)، ومسلم (٥٧٥)].

#### \* حتَّى الدَّوَاةُ وَالقَلَمُ سَجَدَا!

٢٩٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَافِي : «أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ كُتِبَتْ عِنْدَهُ سُورَةُ النَّجْمِ فَلَمَّا بَلَغَ السَّجْدَةَ سَجَدَ، وَسَجَدْنَا مَعَهُ، وَسَجَدَتِ الدَّواةُ وَالقُلَمُ». [رواه البزار، انظر صحيح الترغيب والترهيب (١٤٤٣)].

# \* جَزَاءُ مَنِ اسْتَكْبَرَ عَنِ السُّجُود:

۲۹۳ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِي قَالَ: «قَرَأَ النَّبِيُ عَلَيْ النَّجْمَ بِمَكَّةَ فَسَجَدَ فِيهَا وَسَجَدَ مَنْ مَعَهُ غَيْرَ شَيْخِ أَخَذَ كَفًّا مِنْ حَصًى أَوْ تُرَابٍ، فَرَفَعَهُ إِلَى جَبْهَتِهِ، وَسَجَدَ مَنْ مَعَهُ غَيْرَ شَيْخِ أَخَذَ كَفًّا مِنْ حَصًى أَوْ تُرَابٍ، فَرَفَعَهُ إِلَى جَبْهَتِهِ، وَقَالَ: يَكْفِينِي هَذَا، فَرَأَيْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ قُتِلَ كَافِرًا». [رواه البخاري (١٠١٧)، ومسلم (٥٧٦)].

#### \* جَوازُ تَرْكِ سُجُودِ التِّلاوةِ وَأَنَّهُ ليس بوَاجِب:

٢٩٤ - عَنْ أَبِى رَافِعٍ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ أَبِى هُرَيْرةَ صَلَاةَ الْعَتَمَةِ، فَقَرَأَ: هُوَا أَبِى هُرَيْرةَ صَلَاةَ الْعَتَمَةِ، فَقَراً: هُوَا السَّجْدَةُ؟ فَقَالَ: هُوَا السَّجْدُتُ بِهَا خَلْفَ أَبِى الْقَاسِمِ عَنِي فَلَا أَزَالُ أَسْجُدُ بِهَا حَتَّى أَلْقَاهُ». وقَالَ ابْنُ عَبْدِ الأَعْلَى: «فَلَا أَزَالُ أَسْجُدُهَا». [رواه مسلم (۸۷٥)].

٥٩٧ - عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ السَّهْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: "قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَكَّةَ سُورَةَ النَّجْمِ، فَسَجَدَ فِيهَا، وَسَجَدَ مَنْ عِنْدَهُ، فَرَفَعْتُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَكَّةَ سُورَةَ النَّجْمِ، فَسَجَدَ فِيهَا، وَسَجَدَ مَنْ عِنْدَهُ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي، وَأَبَيْتُ أَنْ أَسْجُدَ، وَلَمْ يَكُنْ أَسْلَمَ يَوْمَئِذِ الْمُطَّلِبُ، وَكَانَ بَعْدُ لَا يَسْمَعُ أَرُاسِي، وَأَبَيْتُ أَنْ أَسْجُدَ، وَلَمْ يَكُنْ أَسْلَمَ يَوْمَئِذِ الْمُطَّلِبُ، وَكَانَ بَعْدُ لَا يَسْمَعُ أَخَدًا قَرَأَهَا إِلَّا سَجَدَ». [رواه أحمد في مسنده (٢/ ٣٩٩)، والنسائي (٩٥٨)، قال شعيب الأرنؤوط: صحيح لغيره، وقال الألباني: حسن الإسناد].

٢٩٦ – عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: «قَرَأْتُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى وَالنَّجْمِ فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا». [رواه البخاري (١٠٢٣)، ومسلم (٧٧٥)].

# \* مَا يُقَالُ فِي سُجُودِ التَّلَاوَةِ:

٢٩٧ – عَنْ عَائِشَةَ سَعِيْهَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقُولُ فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ بِاللَّيْلِ، يَقُولُ فِي السَّجْدَةِ مِرَاراً : «سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ». [رواه أبو داود (١٤١٤)، وصححه الألباني].

\* \* \*

# الفَصَلُ الرَّابِعِ عشر بُرُوكُ لِلْقُرِّمِ فَكَي سَبْعَةِ لِمُرْفِي

#### الفصل الرَّابع عشر نُزُولُ القُرْآن عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ

#### \* نُزُولُ القُرْآنِ ابْتِدَاءً عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ:

۲۹۸ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَبِّ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ رَبِّ ، قَالَ : «أَقْرَأَنِي جِبْرِيلُ عَبَّاسٍ مَعْتِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى حَرْفٍ، قَالَ : «أَقْرَأَنِي جِبْرِيلُ عَلَى عَرْفٍ، قَالَ : «أَقْرَأَنِي جِبْرِيلُ عَلَى عَرْفٍ، قَلَمْ أَزَلُ أَسْتَزِيدُهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ». [رواه البخاري عَلَى حَرْفٍ، قَلَمْ أَزَلُ أَسْتَزِيدُهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ». [رواه البخاري (٣٠٤٧)].

# \* أُنْزِلَ القُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ:

٢٩٩ – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَالَى اللهِ عَلَى قَالَ: «أَنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، وَالْمِرَاءُ فِي الْقُرْآنِ كُفْرٌ» ثَلَاثاً: «مَا عَرَفْتُمْ مِنْهُ فَاعْمَلُوا بِهِ، وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ فَرُدُوهُ إِلَى عَالِمِهِ». [رواه ابن حبان في صحيحه (٧٤)، قال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين].

• • ٣ - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ تَعْلَقُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفِ، لِكُلِّ آيَةٍ مِنْهَا ظَهْرٌ وَبَطْنٌ». [رواه ابن حبان (٧٥)، قال شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن].

٣٠١ - عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَائِكَ قَالَ: سَمِعَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ رَجُلًا يَقْرَأُ آيَةً مِنَ الْقُرْآنِ، فَقَالَ: مَنْ أَقْرَأَكَهَا؟ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ،

قَالَ: فَقَدْ أَقْرَأَنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ غَيْرِ هٰذَا! فَذَهَبَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ فَقَالَ أَخَدُهُمَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! آيَةُ كَذَا وَكَذَا، ثُمَّ قَرَأَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ وَسُولُ اللَّهِ وَقَالَ: أَنْزِلَتْ» فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَقَالَ: أَنْزِلَتْ» فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَقَالَ: أَنْزِلَتْ» فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَقَالَ: «هٰكَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، فَأَيَّ ذَلِكَ قَرَأْتُمْ فَقَدْ أَحْسَنتُمْ وَقَالَ: "إِنَّ هٰذَا الْقُرْآنَ أَنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، فَأَيَّ ذَلِكَ قَرَأْتُمْ فَقَدْ أَحْسَنتُمْ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْلَا وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ ولَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِكُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَ

#### \* الأَحْرُفُ السَّبْعَةُ كُلُّهَا كَافٍ شَافٍ:

٣٠٢ - عَنْ أُبِيِّ بْنِ كَعْبٍ تَعْلِيُّهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ: «يَا أُبِيُّ! إِنِّي أَقْرِئْتُ

الْقُرْآنَ، فَقِيلَ لِي: عَلَى حَرْفٍ أَوْ حَرْفَيْنِ؟ فَقَالَ الْمَلَكُ الَّذِي مَعِي: قُلْ عَلَى حَرْفَيْنِ، قُلِيْنَ، فَقِيلَ لِي: عَلَى حَرْفَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةٍ؟ فَقَالَ الْمَلَكُ الَّذِي مَعِي: قُلْ: عَلَى حَرْفَيْنِ، فَقِيلَ لِي: عَلَى ثَلاَثَةٍ، حَتَّى بَلَغَ سَبْعَةَ أَحْرُفٍ، ثُمَّ الَّذِي مَعِي: قُلْ: عَلَى ثَلاَثَةٍ، عَلَى ثَلاَثَةٍ، حَتَّى بَلَغَ سَبْعَةَ أَحْرُفِ، ثُمَّ الَّذِي مَعِي: قُلْ: عَلَى ثَلاَثَةٍ، قُلْتُ: سَمِيعاً عَلِيماً عَزِيزاً حَكِيماً مَا لَمْ قَالَ: لَيْسَ مِنْهَا إِلَّا شَافٍ كَافٍ»، إِنْ قُلْتَ: سَمِيعاً عَلِيماً عَزِيزاً حَكِيماً مَا لَمْ تَخْتِمُ آيَةً عَذَابٍ بِرَحْمَةٍ، أَوْ آيَةَ رَحْمَةٍ بِعَذَابٍ» وَفِي رِوَايَةٍ: (وَلَكِنْ لا تَخْتِمُوا يَخْتِمُ آيَةً عَذَابٍ بِرَحْمَةٍ بِعَذَابٍ بِرَحْمَةٍ بِعَذَابٍ بِرَحْمَةٍ الله الله السلسلة الصحيحة (١٤٧٧)].

٣٠٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَالَى اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى قَالَ: «أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَمْرٍو، عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ . حَكِيماً عَلِيماً، غَفُوراً رَحِيماً. قَوْلُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، أَدْرَجَهُ فِي الْخَبَرِ، وَالْخَبَرُ إِلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ فَقَطْ. [رواه ابن حبان في صحيحه أَدْرَجَهُ فِي الْخَبَرِ، وَالْخَبَرُ إِلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ فَقَطْ. [رواه ابن حبان في صحيحه (٧٤٣)، وحسنه شعيب الأرناؤوط].

#### \* الحِكْمَةُ مِنْ نُزُولِ القُرْآنِ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ:

٣٠٥ – عَنْ أُبِيٍّ مَعْ قَالَ: لَقِيَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى جِبْرِيلُ عِنْدَ أَحْجَارِ الْمِرَاءِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى أُمَّةٍ أُمِّينَ، فِيهِمُ الْمِرَاءِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى لِجِبْرِيلَ: «إِنِّي بُعِثْتُ إِلَى أُمَّةٍ أُمِّينَ، فِيهِمُ الْمُراءِ، فَقَالَ وَسُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُورَةُ الْكَبِيرَةُ، وَالْغُلَامُ. قَالَ: فَمُرْهُمْ فَلْيَقْرَءُوا الْقُرْآنَ الشَّيْخُ الْعَاصِي، وَالْعَجُوزَةُ الْكَبِيرَةُ، وَالْغُلَامُ. قَالَ: فَمُرْهُمْ فَلْيَقْرَءُوا الْقُرْآنَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفِ». [رواه أحمد (٥/ ١٧٠)، وحسنه شعيب الأرناؤوط].

٣٠٦ - وفي رواية: لَقِيَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ جِبْرِيلَ فَقَالَ: «يَا جِبْرِيلُ! إِنِّي بُعِثْتُ إِلَى أُمَّةٍ أُمِّيْنَ، مِنْهُمُ الْعَجُوزُ وَالشَّيْخُ الْكَبِيرُ، وَالْغُلَامُ وَالْجَارِيَةُ، وَالرَّجُلُ الَّذِي لَمْ يَقْرَأُ كِتَاباً قَطُّ»، قَالَ: «يَا مُحَمَّدُ! إِنَّ الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى

سَبْعَةِ أُحْرُفٍ». [رواه الترمذي (٢٩٤٤)، قال الألباني: حسن صحيح].

٣٠٧ - عَنْ أُبِيّ بْنِ كَعْبِ صَلَّى قَالَ: كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ، فَدَخَلَ رَجُلٌ يُصَلِّي فَقَرَأَ قِرَاءَةً أَنْكُرْتُهَا عَلَيْهِ، ثُمَّ دَخَلَ آخَرُ فَقَرَأَ قِرَاءَةً سِوَى قِرَاءَةِ صَاحِبِهِ، فَلَمُّ وَلَا قَرَأَ فَلَمُا قَضَيْنَا الصَّلَاةَ، دَخَلْنَا جَمِيعاً عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى فَقُلْتُ: إِنَّ هٰذَا قَرَأَ قِرَاءَةِ صَاحِبِهِ، فَقُلْتُ: إِنَّ هٰذَا قَرَأَ قِرَاءَةً أَنْكُرْتُهَا عَلَيْهِ، وَدَخَلَ آخَرُ فَقَرَأَ سِوَى قِرَاءَةِ صَاحِبِهِ، فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى مَنْ النَّيْ يُ عَلَى النَّهِ عَلَى مَنْ النَّيْكِ عَلَى النَّهِ عَلَى مَنْ النَّيْكِ عَلَى النَّهِ عَلَى مَسُولُ اللَّهِ عَلَى نَفْسِي مِنَ التَّكْذِيبِ وَلَا إِذْ كُنْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْفَيْمِ مَنَ التَّكْذِيبِ وَلَا إِذَى كُنْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْفَيْمِ مَنْ التَّكْذِيبِ وَلَا إِذَى كُنْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْقَدْ غَشِينِي، ضَرَبَ فِي صَدْرِي، فَفِضْتُ عَرَقاً وَكَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى اللَّهِ فَرَقاً، فَقَالَ لِي: "يَا أُبِيُ الْمَالِيَةِ الْفُرْقَ عَلَى أُمَّتِي، فَرَدْتُ إِلَى اللَّهِ فَرَقاً، فَقَالَ لِي: "يَا أُبِيُ الْكَانِيَةَ اقْرَأُهُ عَلَى صَرْفَيْنِ، فَرَدْتُ إِلَيْهِ أَنْ هَوِّنْ عَلَى أُمْتِي، فَرَدَّ إِلَيْ الثَّالِيَةَ الْمَالُةُ تَسْأَلُقِيمٍ يَرْغُبُ الثَّالِيَّةَ الْمَالُقَةَ لِيَوْمٍ يَرْغُبُ الشَّلامُ». [رواه مسلم (٢٠٨)].

# \* اقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ:

٣٠٨ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَاهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيم بْنِ حِزَام، فَقَرَأَ سُورَة الْفُرْقَانِ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَؤُهَا، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٍ أَقْرَأَنِيهَا، فَكِدْتُ أَنْ أَلْفُرْقَانِ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَؤُهَا، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْدٍ أَقْرَأَنِيهَا، فَكِدْتُ أَنْ أَعْجَلَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَمْهَلْتُ حَتَّى انْصَرَفَ، ثُمَّ لَبَّبْتُهُ بِرِدَائِهِ، فَجِئْتُ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ: إِنِّي سَمِعْتُ هٰذَا يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى غَيْرِ مَا رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ: إِنِّي سَمِعْتُ هٰذَا يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى غَيْرِ مَا

أَقْرَأْتَنِيهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: «اقْرَأْ»، فَقَرَأَ الْقِرَاءَةَ الَّتِي سَمِعْتُهُ يَقْرَأُ، فَقَرَأُ الْقِرَاءَةَ الَّتِي سَمِعْتُهُ يَقْرَأُن، فَقَرَأْتُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: «هَكَذَا أُنْزِلَتْ»، ثُمَّ قَالَ لِي: «اقْرَأْ»، فَقَرَأْتُ، فَقَرَأْتُ، فَقَالَ: «هَكَذَا أُنْزِلَتْ، إِنَّ هٰذَا الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، فَاقْرَؤُوا مَا فَقَالَ: «هَكَذَا أُنْزِلَتْ، إِنَّ هٰذَا الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ». [رواه البخاري (٢٢٨٧) ومسلم (٨١٨)].

\* \* \*

#### فهرس الأحاديث الصحيحة

| 180          | - ائْتُوني بِالتَّوْرَاةِ فَأُتِيَ بِهَا، فَنَزَعَ الْوِسَادَةَ مِنْ تَحْتِهِ فَوَضَعَ التَّوْرَاةَ عَلَيْهَا          |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 777          | - أَبْشِرْ ۚ بِنُورَيْنِ أُوتِيتَهُمَا لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِيٌّ قَبْلَكَ                                               |
| 19           | - أَتَانِي دَاعِي الْجِنِّ، فَذَهَبْتُ مَعَهُ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ                                         |
| 707          | - أَتُرِيدُونَ أَنْ تَقُولُوا كَمَا قَالَ أَهْلُ الْكِتَابَيْنِ مِنْ قَبْلِكُمْ: سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا                 |
| 1.0          | - اجْعَلُوا مِنْ صَلاتِكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ وَلا تَجْعَلُوهَا قُبُوراً                                                 |
| ٧            | - أَحْسَنُ الكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ                                                                                   |
| 777          | - احْشُدُوا، فَإِنِّي سَأَقْرَأُ عَلَيْكُمْ ثُلُثَ الْقُرْآنِ                                                          |
| <b>7 V E</b> | – أَخْبِرُوهُ أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّهُ                                                                                  |
| 377          | – أَخَذْتُ ﴿ وَٱلْقُرْءَانِ بَلَ﴾ مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ                                                           |
| 777          | - إِذَا أَمَّنَّ الْقَارِئُ فَأَمِّنُوا                                                                                |
| 101          | <ul> <li>إِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ سَمَّى اللَّهُ</li> </ul> |
| 7 • 9        | - إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَاسْتَعْجَمَ الْقُرْآنُ عَلَى لِسَانِهِ                                       |
| ۲۸۱          | - إِذَا قَامَ صَاحِبُ الْقُرْآنِ فَقَرَأَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ذَكَرَهُ                                          |
| 79.          | - إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي                                         |
| ۱۷۷          | - اذْهَبْ فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ                                                           |
| ٣٢           | - أَرَأَيْتَ صَوْمَ يَوْمِ الإِثْنَيْنِ وَيَوْمِ الْخَمِيسِ؟                                                           |

| ۸٧    | – اسْتَقْرِئُوا القُرْآنَ                                                                                  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 117   | - اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَجَلَسَ فَمَسَحَ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ                                  |
| Y0Y   | <ul> <li>اسْمُ اللَّهِ الأَعظَمُ فِي سُورٍ مِنَ القُرآنِ ثَلَاثٍ</li> </ul>                                |
| ١٨    | - أُصَبْتَ بَعْضاً وَأَخْطَأْتَ بَعْضاً                                                                    |
| ۱۷۳   | - أَصَلَّيْتَ مَعَنَا قَالَ: نَعَمْ، قَالَ:فَمَا مَنَعَكَ                                                  |
| 11    | - أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَاةِ السَّبْعَ                                                                 |
| 7 8 1 | - أُعْطِيتُ هَذِهِ الآيَاتِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، مِنْ بَيْتِ كَنْزٍ تَحْتَ الْعَرْشِ .          |
|       | - أَفَلا أُحَدِّثُكُمْ عَنْ إِخْوَانِكُمْ الَّذِينَ كُنَّا نُسَمِّيهِمْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَي |
| ۸۲۱   | الْقُرَّاءَ؟                                                                                               |
|       | - أَفَلَا أُحَدِّثُكُمْ عَنْ إِخْوَانِكُمْ الَّذِينَ كُنَّا نُسَمِّيهِمْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْ |
| ۸۲۸   | الْقُرَّاءَ؟ا                                                                                              |
| ٤٧    | - أَفَلَا يَغْدُو أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيَعْلَمُ أَوْ يَقْرَأُ آيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ .   |
| ۱۷٤   | - أَفِي الْقَوْمِ أُبِيُّ بْنُ كَعْبٍ                                                                      |
| 737   | – اقْرَءُوا الزَّهْرَاوَيْنِ الْبَقَرَةَ وَسُورَةَ آلِ عِمْرَانَ                                           |
| 737   | - اقْرَءُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعاً لأَصْحَابِهِ                         |
| 107   | – اقْرَؤُوا الْقُرْآنَ مَا ائْتَلَفَتْ عَلَيْهِ قُلُوبُكُمْ                                                |
| ٤١    | – اقْرَءُوا الْقُرْآنَ، وَابْتَغُوا بِهِ اللَّه                                                            |
| ٤١    | – اقْرَءُوا الْقُرْآنَ، وَابْتَغُوا بِهِ اللَّه                                                            |
| ۲۸۷   | – اقْرَءُوا الْمُعَوِّذَاتِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاةٍ                                                        |
| ٤٠    | - اقْرَءُوا فَكُلُّ حَسَنٌ                                                                                 |
|       | - اقْرَأْ ابْنَ حُضَيْر                                                                                    |

| 191   | – اقْرَأْ الْقُرْآنَ فِي أَرْبَعِينَ                                                                               |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٩٠   | – اقْرَإِ الْقُرْآنَ فِي شَهْرٍ، ثُمَّ نَاقَصَنِي، وَنَاقَصْتُهُ                                                   |
| PAY   | - اقْرَأْ بِهِمَا كُلَّمَا نِمْتَ وَقُمْتَ                                                                         |
| 710   | – اقْرَأْ وَارْقَ وَتُزَادُ بِكُلِّ آيَةٍ حَسَنَةً                                                                 |
|       | - اقْرَأْ، وَاصْعَدْ فِي دَرَجَةِ الْجَنَّةِ وَغُرَفِهَا، فَهُوَ فِي صُعُودٍ مَا دَامَ يَقْرَأُ،                   |
| 777   | هَذًّا كَانَ، أَوْ تَرْتِيلًا                                                                                      |
|       | <ul> <li>اقْرَأْ، وَاصْعَدْ فِي دَرَجَةِ الْجَنَّةِ وَغُرَفِهَا، فَهُوَ فِي صُعُودٍ مَا دَامَ يَقْرَأُ،</li> </ul> |
| 777   | هَذًّا كَانَ، أَوْ تَرْتِيلًا                                                                                      |
| 197   | - أَقْرَأَنِي جِبْرِيلُ عَلَى حَرْفٍ فَلَمْ أَزَلْ أَسْتَزِيدُهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ           |
| ۲ • ۳ | - اقْرَأْهُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، كُلُّ شَافٍ كَافٍ                                                             |
| ۱۸۷   | – اقْرَأْهُ فِي كُلِّ شَهْرٍ                                                                                       |
| ٣٦    | – أَكْثَرُ مُنَافِقِي أُمَّتِي قُرَّاؤُهَا                                                                         |
| 779   | - أَلَا أُخْبِرُكَ بِأَفْضَلِ الْقُرْآنِ                                                                           |
| 3 1 1 | - أَلَا أُخْبِرُكَ بِأَفْضَلِ مَا يَتَعَوَّذُ بِهِ الْمُتَعَوِّذُونَ                                               |
| 777   | - أَلا أُخْبِرُكُمْ بِشَيْءٍ إِذَا نَزَلَ بِرَجُلٍ مِنْكُمْ كَرْبٌ، أَوْ بَلاءٌ مِنْ بَلايَا                       |
| 777   | <ul> <li>- أَلَا أُعَلِّمُكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ</li> </ul>      |
| PAY   | - أَلا أُعَلِّمُكَ سُورَتَيْنِ مِنْ خَيْرِ سُورَتَيْنِ قَرَأَتْهُمَا النَّاسُ؟                                     |
| ١٧٥   | - أَلَا إِنَّ رَبِّي أَمَرَنِي أَنْ أُعَلِّمَكُمْ مَا جَهِلْتُمْ مِمَّا عَلَّمَنِي يَوْمِي هذَا                    |
| 1 2 7 | - أَلَا إِنَّ كُلَّكُمْ مُنَاجِ رَبَّهُ فَلَا يُؤْذِيَنَّ بَعْضُكُمْ بَعْضًاً                                      |
| 1 & 9 | - أَلَا وَإِنِّي نُهِيتُ أَنَّ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعاً أَوْ سَاجِداً                                          |
| ۲۸.   | - أَلَمْ تَرَ آيَاتٍ أُنْزِلَتِ اللَّيْلَةَ لَمْ يُرَ مِثْلُهُنَّ قَطُّ                                            |

| ۸.    | - أَمَّا الَّذِي يُثْلَغُ رَأْسُهُ بِالْحَجَرِ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ فَيَرْفِضُهُ                             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٨    | - أَمَّا الَّذِي يَنْطِفُ مِنَ السَّمْنِ وَالْعَسَلِ، فَالْقُرْآنُ حَلَاوَتُهُ وَلِينُهُ                              |
| ۲۸۷   | - أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَقْرَأَ بِالْمُعَوِّذَاتِ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ                                    |
| ٦     | - إِنَّ أَحْسَنَ الحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ                                                                            |
| 740   | - إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْراً كِتَابُ اللَّهِ                                                       |
| ٤٥    | - إِنْ أَخَذْتَهَا أَخَذْتَ قَوْساً مِنْ نَارِ فَرَدَدْتُهَا                                                          |
| ٨     | - إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ                                                                           |
| 77    | - إِنَّ أَفْضَلَكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ                                                            |
| ١٢٣   | - إِنَّ الْأَشْعَرِيُّ، أَوْ إِنَّ عَبِدَ اللَّهِ بِنَ قَيْسٍ، أُعْطِيَ مِزْمَاراً مِنْ مَزَامِيرِ دَاوُدَ .          |
| 09    | - أَنَّ الأَمَانَةَ نَزَلَتْ فِي جَذْرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ                                                            |
| 90    | - إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْحَنِيفِيَّةُ، غَيْرُ الْمُشْرِكَةِ، وَلَا الْيَهُودِيَّةِ، وَلَا النَّصْرَانِيَّةِ |
| 78.   | - إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ سُورَةَ البَقَرَةَ تُقْرَأُ                                                         |
| 7 £ 1 | - إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ                               |
| ۱۱٤   | - إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَسَوَّكَ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي قَامَ الْمَلَكُ خَلْفَهُ                                      |
| 0 (98 | - إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكُ                                                                      |
| 4 1 4 | - إِنَّ اللَّهَ جَزَّأَ الْقُرْآنَ ثَلَاثَةَ                                                                          |
| 70.   | - إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ كِتَاباً قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِأَلْفَيْ عَام                         |
| ۲۲۳   | - إِنَّ اللَّهَ لَيَرْفَعُ بِهِذَا الْقُرْآنِ أَقْوَاماً، وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ                                      |
| ۲1.   | - إِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوتْرَ، فَأَوْتِرُوا يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ                                           |
| ٧١    | - إِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ مُجَدَّعٌ، فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا                                    |
| ٣٩    | - إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ                                      |

| ۱۷  | – أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي، وَنُورَ بَصَرِي                                            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۹.  | - إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَقْرَءُوا كَمَا عُلِّمْتُمْ                               |
| ٨٢٢ | - إِنَّ سُورَةً فِي الْقُرْآنِ ثَلَاثُونَ آيَةً تَسْتَغْفِرُ لِصَاحِبِهَا                              |
| 777 | - إِنَّ سُورَةً مِنْ الْقُرْآنِ ثَلَاثُونَ آيَةً، شَفَعَتْ لِرَجُلِ حَتَّى غُفِرَ لَهُ                 |
| 177 | - إِنَّ صَاحِبَ الْقُرْآنِ يُقَالُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: اقْرَأًْ                                  |
| ٤٣  | - إِنْ كُنْتَ تُحِبُّ أَنْ تُطَوَّقَ طَوْقاً مِنْ نَارٍ فَاقْبَلْهَا                                   |
| 78. | - إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَاماً، وَسَنَامُ القُرْآنِ سُورَةُ البَقَرَةِ                                |
| 170 | - إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَهْلِينَ مِنَ النَّاسِ                                                  |
| ٧٦  | - إِنَّ مَا أَتَخَوَّفُ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ قَرَأَ الْقُرْآنَ، حَتَّى رُئِيَتْ بَهْجَتُهُ عَلَيْهِ       |
| 70  | - إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ                        |
| 178 | - إِنَّ مِنْ إِجْلَالِ اللَّهِ إِكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِم، وَحَامِلِ الْقُرْآنِ              |
| 179 | - إِنَّ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ صَوْتاً بِالْقُرْآنِ الَّذِي إِذَا سَمِعْتُمُوهُ يَقْرَأُ               |
| ٧٨  | - إِنَّ مِنْ ضِئْضِيِّ هِذَا أَوْ فِي عَقِبِ هِذَا قَوْماً يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ                      |
| 78  | - إِنَّ مِنْكُمْ مَنْ يُقَاتِلُ عَلَى تَأْوِيلِ هذَا الْقُرْآنِ كَمَا قَاتَلْتُ عَلَى تَنْزِيلِهِ .    |
| ۲٠١ | - إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أُحْرُفٍ، فَأَيَّ ذلِكَ قَرَأْتُمْ فَقَدْ أَحْسَنْتُمْ |
| 777 | - أَنَا صَاحِبُكَ الْقُرْآنُ الَّذِي أَظْمَأْتُكَ فِي الْهَوَاجِرِ، وَأَسْهَرْتُ لَيْلَكَ              |
| 777 | - أَنَا صَاحِبُكَ الْقُرْآنُ الَّذِي أَظْمَأْتُكَ فِي الْهَوَاجِرِ، وَأَسْهَرْتُ لَيْلَكَ              |
| ٧٥  | - أَنْبِئِينِي عَنْ خُلُقِ رَسُولِ اللَّهِ - عَلِيَّةٍ؟                                                |
| ١.  | - أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَتَلا عَلَيْهِمْ زَمَاناً                              |
| ٣., | <ul> <li>أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، لِكُلِّ آيَةٍ مِنْهَا ظَهْرٌ وَبَطْنٌ</li> </ul> |
| 799 | - أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، وَالْمِرَاءُ فِي الْقُرْآن كُفْرٌ ثَلَاثاً              |

| ٣١  | - أُنْزِلَ الْقُرْآنُ لأَرْبَعِ وَعِشْرِينَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ                               |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣١  | - أُنْزِلَتْ صُحُفُ إِبْرَاهِيم أَوَّلَ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ                          |
| 117 | - أُنْزِلَتْ عَلَيَّ آنِفاً سُورَةٌ، فَقَرَأَ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ             |
| 93  | - أُنْزِلَتْ عَلَيَّ سُورَةٌ أُمِرْتُ أَنْ أُقْرِئَكَهَا                                        |
| 98  | - أُنْزِلَتْ عَلَيَّ سُورَةٌ أُمِرْتُ أَنْ أُقْرِئَكَهَا                                        |
| ۲٥  | - أَنْزَلْتُ عَلَيْكَ كِتَاباً لَا يَغْسِلُهُ الْمَاءُ تَقْرَؤُهُ نَائِماً وَيَقْظَانَ          |
| ۲.  | - انْطَلَقَ النَّبِيُّ ﷺ فِي طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَامِدِينَ إِلَى سُوقِ عُكَاظٍ .        |
| ۸۸  | – انْظُرُوا أَقْرَأَكُمْ رَجُلًا فَخُذُوا بِقِرَاءَتِهِ                                         |
| 97  | - إِنَّكَ غُلَامٌ مُعَلَّم                                                                      |
| ۲۸۲ | - إِنَّكَ لَنْ تَقْرَأَ سُورَةً أَحَبَّ إِلَى اللهِ، وَلَا أَبْلَغَ عِنْدَهُ مِنْ أَنْ تَقْرَأَ |
| ۳.  | - إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ الْعَدُوَّ غَداً، وَإِنَّ شِعَارَكُمْ حم لَا يُنْصَرُونَ               |
| ١٢  | - إِنَّمَا بَقَاؤُكُمْ فِيمَا سَلَفَ قَبْلَكُمْ مِنَ الْأُمَمِ                                  |
| ۲ ٤ | - إِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْياً أَوْحَاهُ اللَّهُ ۖ إِلَيَّ                           |
| ۲۰۳ | - إِنَّمَا لَبَسَ عَلَيْنَا الشَّيْطَانُ الْقِرَاءَةَ مِنْ أَجْلِ أَقْوَام                      |
| ۲۰۳ | - إِنَّمَا لَبَسَ عَلَيْنَا الشَّيْطَانُ الْقِرَاءَةَ مِنْ أَجْلِ أَقْوَامً                     |
| ۱۸۳ | - إِنَّمَا مَثَلُ صَاحِبِ الْقُرْآنِ كَمَثَلِ الإِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ                           |
| 108 | - إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِهِذَا، ضَرَبُوا كِتَابَ اللَّهِ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ     |
| 77  | - أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُو، مَخَافَةَ            |
| ۱۸۷ | - إِنِّي أَخْشَى أَنْ يَطُولَ عَلَيْكَ زَمَانٌ أَنْ تَمَلَّ                                     |
| 99  | - إِنِّي أَشْتَهِي أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي                                                 |
| ١٤١ | - إِنِّي أَقُولُ مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ                                                   |

| ٣٠٥   | - إِنِّي بُعِثْتُ إِلَى أُمَّةٍ أُمِّيِّنَ، فِيهِمْ الشَّيْخُ الْعَاصِي                                                   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18+   | - إِنِّي لَأَعْرِفُ أَصْوَاتَ رُفْقَةِ الْأَشْعَرِيِّينَ بِالْقُرْآنِ                                                     |
| 10    | - أَوْصَى بِكِتَابِ اللَّهِ                                                                                               |
| ۲۰۳   | - أُوصِيكَ ۚ بِتَقْوَى اللَّهِ، فَإِنَّهُ رَأْسُ الأَمْرِ كُلِّهِ                                                         |
| ٣٨    | – أُولَتِكَ مِنْكُمْ، وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ                                                                   |
| 701   | <ul> <li>الْآيَتَانِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مَنْ قَرَأَهُمَا فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ</li> </ul>                    |
| 11.   | <ul> <li>- أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ، أَنْ يَجِدَ فِيهِ ثَلَاثَ خَلِفَاتٍ عِظَام سِمَانٍ</li> </ul> |
| 779   | - أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ فِي لَيْلَةٍ ثُلُثَ الْقُرْآنِ؟                                                     |
| 1 & 9 | - أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النُّبُوَّةِ إِلَّا الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ                    |
| 1 V 9 | - أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذاً لِلْقُرْآنِ                                                                                  |
| 197   | - بِئْسَمَا لأَحَدِهِمْ يَقُولُ نَسِيتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ                                                             |
| ۲۳۳   | – بِأَخْيَرِ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ                                                                                       |
| 109   | <ul> <li>بَادِرُوا بِالْمَوْتِ سِتّاً: إِمْرَةَ السُّفَهَاء، وَكَثْرَةَ الشَّرْط</li> </ul>                               |
| ۱۱۳   | - بَالَ ثُمَّ تَلَا شَيْئًا مِنْ الْقُرْآنِ                                                                               |
| 747   | - بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَصَاعِداً                                                                                           |
| ٥١    | - بَعَثَ مُعَاذاً، وَأَبَا مُوسَى إِلَى الْيَمَنِ، فَأَمَرَهُمَا أَنْ يُعَلِّمَا النَّاسَ الْقُرْآنَ                      |
| ٥٢    | – بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً                                                                                           |
| ١٨٠   | - بِمَا كُسِينَا؟ فَيُقَالُ: بِأَخْذِ وَلَدِكُمَا الْقُرْآنَ                                                              |
| 100   | - بِهِذَا أُمِرْتُمْ؟ أَوْ بِهِذَا بُعِثْتُمْ؟                                                                            |
| ٧٠    | - بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ                                                                                  |
| ١     | <ul> <li>- تَارِكٌ فِيكُمْ تَقَلَيْنِ أَوَّلُهُمَا: كِتَابُ اللَّهِ</li> </ul>                                            |

| ٣           | - تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابَ اللَّهِ                       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۸۲         | - تَعَاهَدُوا هٰذَا الْقُرْآنَ                                                                               |
| ٤٦          | - تَعلَّمُوا الْقُرْآنَ، فَإِذَا عَلِمْتُمُوهُ فَلَا تَغْلُوا فِيهِ، وَلَا تَجْفُوا عَنْهُ                   |
| ٣٣          | - تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ، وَسَلُوا بِهِ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَنْ يَتَعَلَّم قَوْمٌ يَسْأَلُونَ بِهِ الدُّنْيَا |
|             | - تَعَلَّمُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ، وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ، وَلَا يَسْتَطِيعُهَا     |
| 777         | الْبَطَلَةُ                                                                                                  |
|             | - تَعَلَّمُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ وَآلِ عِمْرَانَ، فَإِنَّهُمَا الزَّهْرَاوَانِ يُظِلَّانِ صَاحِبَهُمَا      |
| 777         | يَوْمَ الْقِيَامَةِ                                                                                          |
| ۱۸٤         | - تَعَلَّمُوا كِتَابَ الله وَتَعَاهَدُوهُ وَأَفْشُوهُ                                                        |
| ١٧٧         | - تَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ؟                                                                        |
| ۲٠۲         | - تِلْكَ الْمَلَائِكَةُ كَانَتْ تَسْتَمِعُ لَكَ، وَلَوْ قَرَأْتَ لَأَصْبَحَتْ                                |
| \ • V       | -<br>- تِلْكَ الْمَلَائِكَةُ نَزَلَتْ لِقِرَاءَةِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، أَمَا إِنَّكَ لَوْ مَضَيْتَ           |
|             | - تِلْكَ الْمَلائِكَةُ نَزَلَتْ لِقِرَاءَةِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، أَمَا إِنَّكَ لَوْ مَضَيْتَ لَرَأَيْتَ      |
| \ • V       | الْعَجَائِبَ                                                                                                 |
| 00          | - ثُمَّ وَقَفَ فَنَزَلَ فَدَعَاهُمْ إِلَى اللَّهِ، وَقَرَأَ عَلَيْهِمْ الْقُرْآنَ                            |
| ١٣٦         | - الْجَاهِرُ بِالْقُرْآنِ كَالْجَاهِرِ بِالصَّدَقَةِ                                                         |
| ٤٤          | - جَمْرَةٌ بَيْنَ كَتِفَيْكَ تَقَلَّدْتَهَا ۚ أَوْ تَعَلَّقْتَهَا                                            |
| <b>۲</b> ۷0 | - حُبُّكَ إِيَّاهَا أَدْخَلَكَ الْجَنَّةَ                                                                    |
| 117         | - حُسْنُ الصَّوْتِ زِينَةٌ لِلْقُرْآنِ                                                                       |
| 119         | - حَسِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ                                                                       |
| ١١٨         | - الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي أُمَّتِي مِثْلَ هِذَا                                                 |

| ٢3  | <ul> <li>الحَمْدُ لِلَّهِ، كِتَابُ اللَّهِ وَاحِدٌ، وَفِيكُمُ الأَحْمَرُ وَفِيكُمُ الأَسْوَدُ</li> </ul>        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸٧  | <ul> <li>خُذُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ: مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَبَدَأَ بِهِ</li> </ul>         |
| ٧٥  | - خُلُقَ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ كَانَ الْقُرْآنَ                                                                     |
| ٦٣  | – خِيَارُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ                                                             |
| 71  | <ul> <li>خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ؛</li> </ul>                                           |
| ٤   | - الدَّاعِي عَلَى رَأْسِ الصِّرَاطِ كِتَابُ اللَّهِ                                                             |
| 77  | - الدِّينُ النَّصِيحَةُ                                                                                         |
| 199 | - ذَاكَ رَجُلٌ لا يَتَوَسَّدُ الْقُرْآنَ                                                                        |
| ۱۳. | – رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي وَفِي صَدْرِهِ أَزِيزٌ                                                      |
| 170 | - رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفَتْحِ                     |
| ٨٤٨ | - رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ فَتْحَ مَكَّةَ وَهُوَ يَقْرَأُ عَلَى رَاحِلَتِهِ                            |
| ۸۳۸ | - رُبَّمَا جَهَرَ، وَرُبَّمَا خَافَتََ                                                                          |
| ١٢. | – زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ                                                                          |
| 171 | - سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ، لَا إِلَهَ إِلَا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ                          |
| ۲۳. | – السَّبْعُ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُوتِيتُهُ                                              |
| 197 | -<br>- سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ                      |
| 194 | - سَجَدْتُ بِهَا خَلْفَ أَبِي الْقَاسِم ﷺ، فَلَا أَزَالُ أَسْجُدُ بِهَا حَتَّى أَلْقَاهُ                        |
| 711 | - سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ، يَقْرَأُ: وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ فِي الْعِشَاءِ                                     |
| ۲۱۳ | - سورَةُ تَبَارَكَ هِيَ الْمَانِعَةُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ                                                     |
|     | -<br>- سَيَخْرُجُ أَقْوَامٌ مِنْ أُمَّتِي يَشْرَبُونَ الْقُرْآنَ كَشُرْبِهِمُ الْمَاءَ                          |
|     | -<br>- سَيَخْرُجُ قَوْمٌ أَحْدَاثٌ أَحِدًاءُ أَشِدًاءُ، ذَلِقَةٌ أَلْسِنَتُهُمْ بِالْقُرْآنِ، يَقْرَءُونَهُ لَا |
|     | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\                                                                          |

| 140   | يُجَاوِزُ تُرَاقِيَهُمْيئراقِيَهُمْ                                                                               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 2 0 | - صَدَقَ الْخَبِيثُ                                                                                               |
| 7 2 2 | – صَدَقَتْ، وَهِيَ كَذُوبٌ                                                                                        |
| ۲٠٦   | - صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ قِيْلِهُ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَافْتَتَحَ الْبَقَرَةَ                                      |
| 717   | <ul> <li>الصيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ</li> </ul>                              |
| ٤     | - ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا صِرَاطاً مُسْتَقِيماً                                                                    |
| ١٦    | - عَالِجِيهَا بِكِتَابِ اللَّهِ                                                                                   |
| ۲۰۳   | <ul> <li>عَلَيْكَ بِتِلاوَةِ الْقُرْآنِ، وَذِكْرِ اللَّهِ، فَإِنَّهُ نُورٌ لَكَ فِي الأَرْضِ</li> </ul>           |
| ١٠٤   | <ul> <li>عَلَيْكَ بِذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَتِلَاوَةِ القُرْآنِ، فَإِنَّهُ رَوْحُكَ فِي السَّمَاءِ</li> </ul>   |
| 79    | - عَلَيْكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، أَحِلُّوا حَلالَهُ، وَحَرِّمُوا حَرَامَهُ                                         |
| ٩     | – فَإِنَّ خَيْرَ الْأُمُورِ كِتَابُ اللَّهِ                                                                       |
| ٥     | - فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ                                                                       |
| 711   | <ul> <li>فَإِنَّ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ فِي آخِرِ اللَّيْلِ مَحْضُورَةٌ وَهِيَ أَفْضَلُ</li> </ul>                  |
| ٦٨    | - فَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ سَبَبٌ طَرَفُهُ بِيَدِ اللَّهِ، وَطَرَفُهُ بِأَيْدِيكُمْ                               |
| ٤ • ٢ | – فَإِنَّمَا يَلْبِسُ عَلَيْنَا الْقُرْآنَ أُولَئِكَ                                                              |
| 777   | <ul> <li>- فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ</li> </ul> |
|       | - فَدَعَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِلَى اللَّهِ، وَعَرَضَ عَلَيْهِمُ الإِسْلَامَ، وَتَلا                       |
| ٥٤    | عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَعَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ                                                                        |
| 377   | – فَرَقَاهُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ غُدْوَةً وَعَشِيَّةً                                            |
| 11    | - فُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ                                                                                        |
| ٨ ٤ ٢ | - فُضِّلَتْ هَذِهِ الأُمَّةُ عَلَى النَّاس بِثَلاثٍ                                                               |

| ۱۱٤   | - فَطَهِّرُوا أَفْوَاهَكُمْ لِلْقُرْآنِ                                                                    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۷۸   | - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّةٍ: وَجَبَتْ                                                              |
| ۲ • ۸ | <ul> <li>فَقَامَ بِآیَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ یُرَدِّدُهَا حَتَّى صَلَّى الْغَدَاةَ</li> </ul>                  |
| ١٣٣   | - فَقَامَ فَقَرَأَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ، لَا يَمُرُّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ إِلَّا وَقَفَ فَسَأَلَ                |
| 77    | - فَكَانَ إِذَا أَتَاهُ جِبْرِيلُ أَطْرَقَ، فَإِذَا ذَهَبَ قَرَأَهُ كَمَا وَعَدَهُ اللَّهُ                 |
| ۲۳    | - فَكَانَ إِذَا صَلَّى بِأَصْحَابِهِ رَفَعَ صَوْتَهُ بِالْقُرْآنِ                                          |
| ۱۳۱   | - فَكَانَ إِذَا مَرَّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ سَأَلَ، وَإِذَا مَرَّ بِآيَةِ عَذَابٍ اسْتَجَارَ                    |
| 177   | <ul> <li>فَمَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ فَلْيَقْرَأْ عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سُورَةِ الْكَهْفِ</li> <li></li> </ul> |
| 749   | - فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلائِكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذُنُوبِهِ             |
| ٣٨    | - فَهَلْ فِي أُولَئِكَ مِنْ خَيْرٍ؟                                                                        |
| 717   | <ul> <li>فَيَقُولُ: قَرَأْتُ كِتَابَ اللَّهِ فَآمَنْتُ بِهِ وَصَدَّقْتُ</li> </ul>                         |
| 44    | - فِيهِ وُلِدْتُ وَفِيهِ أُنْزِلَ عَلَيَّ الْقُرْآنُ                                                       |
| ۲۳۳   | - فِيهَا شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ                                                                          |
| ۲۱    | - قَالُوا: أَنْصِتُوا، قَالُوا: صَهِ                                                                       |
| 377   | - قَالُوا: لَا بِشَيْءٍ مِنْ نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ                                  |
| 797   | - قَرَأَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ النَّجْمَ بِمَكَّةَ فَسَجَدَ فِيهَا وَسَجَدَ مَنْ مَعَهُ                      |
| 790   | - قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَكَّةَ سُورَةَ النَّجْمِ، فَسَجَدَ فِيهَا                                    |
| ١٨٥   | - قَرَأْتُ جُزْءاً مِنَ الْقُرْآنِ                                                                         |
| 797   | - قَرَأْتُ عَلَى النَّبِيِّ عَيْكَ وَالنَّجْمِ فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا                                      |
|       | - الْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ                                                                    |
| 719   | - الْقُرْآَنُ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ، وَمَاحِلٌ مُصَدَّقٌ                                                       |

| 777   | - قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ                   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 7 9 | - قل هو الله أحد تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ                                                         |
| 7 / / | - قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ حِينَ تُمْسِي وَتُصْبِحُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ          |
| 777   | - قل يا أيها الكافرون تَعْدِلُ رُبْعَ الْقُرْآنِ                                                    |
| 707   | - قُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَسَلَّمْنَا                                                        |
|       | - قَـوْمٌ يُحْسِنُـونَ الْقِيلَ، وَيُسِيئُونَ الْفِعْلَ، يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ       |
| ٧٧    | تَرَاقِيَهُمْ                                                                                       |
| 710   | - كَانَ إِذَا اشْتَكَى يَقْرَأُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ                                    |
| 77    | - كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ جِبْرِيلُ بِالْوَحْيِ                                    |
| ٣٦٣   | - كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَنَامُ حَتَّى يَقْرَأَ الزُّمَرَ، وَبَنِي إِسْرَائِيلَ                    |
| 791   | - كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ السَّجْدَةَ وَنَحْنُ عِنْدَهُ، فَيَسْجُدُ                             |
| ١     | - كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَجْوَدَ النَّاسِ                                                         |
|       | - كَانَ رَسُـولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ يُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَهُ يُرِيدُ أَنْ |
| 177   | يَحْفَظُهُ                                                                                          |
| 1 2 7 | - كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَضَعُ رَأْسَهُ فِي حِجْرِ إِحْدَانَا، فَيَتْلُو الْقُرْآنَ                 |
| ٥٦    | - كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ، كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ  |
| ۱۲۸   | – كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُقَطِّعُ قِرَاءَتَهُ                                                     |
| 107   | - كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُكْثِرُ مِنْ قَوْلِ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ؛                     |
| ۱٤٧   | - كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، يَتَّكِئُ فِي حِجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ                                    |
| ١٦٧   | - كَانَ شَبَابٌ مِنَ الْأَنْصَارِ سَبْعِينَ رَجُلًا                                                 |
|       | - كَانَ لا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ فِي أَقَلَ مِنْ ثَلاثِ                                               |

| 97   | - كَانَ يَعْرِضُ الْقُرْآنَ عَلَى جَبْرَائِيل كُلَّ عَام مَرَّةً                                                |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١    | <ul> <li>كَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ</li> </ul>                  |
| ١٢٧  | - كَانَ يَمُدُّ صَوْتَهُ مَدًاً                                                                                 |
| 44   | - كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَصْدًا                                                                     |
| ١٣٩  | - كَانَتْ قِرَاءَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِاللَّيلِ يَرْفَعُ طَوْراً، وَيَخْفِضُ طَوْراً                           |
| ۲۸   | - كَانَتْ لِلنَّبِيِّ عَلِيْقٍ خُطْبَتَانِ                                                                      |
| ٥٧   | – كَانُوا يَقْتَرِئُونَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَشْرَ آيَاتٍ                                                    |
| 91   | - كَبِّر،ْ كَبِّرْ عِنْدَ خَاتِمَةِ كُلِّ سُورَةٍ، حَتَّى تَخَتِمَ                                              |
| ۲    | - كِتَابُ اللَّهِ حَبْلٌ مَمْدُودٌ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ                                              |
| ١    | - كِتَابُ اللَّهِ فِيهِ الْهُدَى وَالنُّورُ                                                                     |
| 770  | - كَذَلِكَ الْبِرُّ، كَذَلِكَ الْبِرُّ                                                                          |
| 3 77 | - كُلْ، فَلَعَمْرِي مَنْ أَكَلَ بِرُقْيَةِ بَاطِل، لَقَدْ أَكَلْتَ بِرُقْيَةِ حَقِّ                             |
| ٥٨   | - كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَنَحْنُ فِتْيَانٌ حَزَّاوِرَةٌ، فَتَعَلَّمْنَا الإِيمَانَ                           |
| ٨٤   | <ul> <li>كَيْفَ يَذْهَبُ الْعِلْمُ؟ وَنَحْنُ نَقْرَأُ الْقُرْآنَ، وَنُقْرِثُهُ أَبْنَاءَنَا</li> </ul>          |
|      | - لَا أَعْلَمُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَرَأَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ فِي لَيْلَةٍ، وَلَا قَامَ لَيْلَةً حَتَّى            |
| 198  | الصَّبَاحا                                                                                                      |
| 104  | - لا تُجَادِلُوا بِالْقُرْآنِ، وَلا تُكَذِّبُوا كِتَابَ اللَّهِ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ                               |
| ۸۸   | - لَا تَخْتَلِفُوا، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِاخْتِلَافِهِمْ                                    |
| ۱۳   | - لَا تُصَدِّقُوا أَهْلَ الْكِتَابِ وَلَا تُكَذِّبُوهُمْ                                                        |
|      | - لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُبْعَثَ رِيحٌ حَمْرَاءُ مِنْ قِبَلِ الْيَمَنِ                                  |
|      | - لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ عَلَّمَهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ مَرَبَلًا عَلَّمَهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ |

| 1771 | - لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ                                                                    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 197  | - لَا يَفْقَهُ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي أَقَلً مِنْ ثَلاثٍ                                                                |
| ۲0.  | - لَا يُقْرَأْنِ فِي دَارٍ ثَلَاثَ لَيَالٍ فَيَقْرَبُهَا شَيْطَانٌ                                                          |
| ۱۳۲  | - لَا يَمُرُّ بِآيَةٍ فِيهَا اسْتِبْشَارٌ إِلَّا دَعَا اللَّهَ وَرَغِبَ                                                     |
| 111  | - لا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلا طَاهِرٌ                                                                                        |
| ٧٢   | - لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ                                                                               |
| ۱۷۸  | - لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُبَارِكَ لَكُمَا فِي لَيْلَتِكُمَا                                                                  |
| ۲۲۲  | - لَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ اللَّيْلَة سُورَةٌ، لَهِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ                   |
| 777  | - لَقَدْ سَأَلْتَ اللَّهَ بِالإسْمِ الَّذِي إِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى، وَإِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ                          |
| 770  | - لَقَدْ قَرَأْتُهَا عَلَى الْجِنِّ لَيْلَةَ الْجِنِّ فَكَانُوا أَحْسَنَ مَرْدُوداً مِنْكُمْ                                |
| 700  | - لَقَدْ نَزَلَتْ عَلَيَّ اللَّيْلَةَ آيَةٌ، وَيْلٌ لِمَنْ قَرَأَهَا وَلَمْ يَتَفَكَّرْ فِيهَا                              |
| ۲٤٠  | - لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامٌ، وَإِنَّ سَنَامَ الْقُرْآنِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ                                                    |
| ٣    | - اللَّهُمَّ اشْهَدِ اللَّهُمَّ اشْهَدْ                                                                                     |
| ٤٩   | - اللَّهُمَّ عَلَّمْهُ الْكِتَابَ                                                                                           |
| ٥ ٠  | - اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ في الدِّينِ، وَعَلَّمْهُ التَّأْوِيلَ                                                                |
| 711  | - لَوْ جُعِلَ الْقُرْآنُ فِي إِهَابٍ، ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ                                                           |
| 178  | - لَوْ عَلِمْتُ مَكَانَكَ، لَحَبَّرْتُ لَكَ تَحْبِيراً                                                                      |
| ۲    | - لَيْسَ فِي الدُّنْيَا حَسَدٌ إِلا فِي اثْنَيْنِ                                                                           |
| 171  | - لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ                                                                            |
| 177  | <ul> <li>مَا أَذِنَ اللَّهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِيِّ حَسَنِ الصَّوْتِ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ يَجْهَرُ بِهِ</li> </ul> |
| 717  | - مَا تَعَوَّذَ النَّاسُ بِأَفْضَلَ مِنْهُمَا                                                                               |

|       | - مَا جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَجْلِساً قَطُّ، وَلَا تَلَا قُرْآناً، وَلَا صَلَّى صَلاةً                                         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 171   | إِلَّا خَتَمَ ذَلِكَ بِكَلِمَاتٍ                                                                                                  |
| ١٦٧   | - مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَجَدَ عَلَى سَرِيَّةٍ، مَا وَجَدَ عَلَى السَّبْعِينَ .                                          |
| ۱۸۱   | - مَا رَأَيْتُ مِثْلَ قُرَّائِنَا هَؤُلاءِ                                                                                        |
| 7     | - مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ                                                                                                            |
| ۲۳.   | <ul> <li>مَا فِي التَّوْرَاةِ، وَلَا فِي الإنْجِيلِ، مِثْلُ أُمِّ الْقُرْآنِ</li> </ul>                                           |
| ١٧    | - مَا قَالَ عَبْدٌ قَطُّ إِذَا أَصَابَهُ هَمٌّ أَوْ حُزْنٌ                                                                        |
| 77    | <ul> <li>مَا مِنْ عَبْدٍ يَقْرَأُ سُورَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ إِلا وَكَّلَ اللَّهُ بِهِ مَلَكاً</li> </ul>                       |
| ٨٩    | - مَا هَكَذَا أَقْرَأَنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ                                                                                    |
| 377   | - الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَة الْكِرَام الْبَرَرَةِ                                                                   |
| 777   | <ul> <li>مَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهُوَ حَافِظٌ لَهُ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ</li> </ul>                |
|       | - مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْأُتْرُجَّةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا                             |
| ١٠١   | طَيِّبٌ طَيِّبٌ                                                                                                                   |
| 107   | - الْمِرَاءُ فِي الْقُرْآنِ كُفْرٌ                                                                                                |
| 97    | <ul> <li>مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ غَضّاً كَمَا أُنْزِلَ فَلْيَقْرَأَهُ عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ</li> </ul> |
| 707   | – مَنْ أَخَذَ السَّبْعَ الْأُولَ مِنَ الْقُرْآنِ فَهُوَ حَبْرٌ                                                                    |
| ۲٦.   | - مِنْ آخِرِ الْكَهْفِ                                                                                                            |
| ٧٣    | - مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطاً لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ                                                                |
| ٣٧    | - مَنْ أَقْرَأُ مِنَّا؟ مَنْ أَفْقَهُ مِنَّا                                                                                      |
| ۲٦.   | <ul> <li>مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنَ الدَّجَّالِ</li> </ul>                              |
| ۱ • ۸ | - منْ سَرَّهُ أَنْ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَلْيَقْرَأْ فِي الْمُصْحَفِ                                                      |

| 91    | <ul> <li>مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَطْبًا كَمَا أُنْزِلَ فَلْيَقْرَأْهُ عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ</li> </ul> |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲٧٠   | - مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُ رَأْيُ عَيْنٍ فَلْيَقْرَأْ                                        |
| ٦.    | - مَن عَلَّمَ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ كَانَ لَهُ ثَوَابُهَا                                                       |
| 7 • 1 | - مَنْ قَامَ بِعَشْرِ آيَاتٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ                                                                      |
| ٣0    | - مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَلْيَسْأَلَ اللَّهَ بِهِ، فَإِنَّهُ سَيَجِيءُ أَقْوَامٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ                           |
| ١٨٠   | - مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَتَعَلَّمَهُ وَعَمِلَ بِهِ                                                                               |
| 7 8 7 | - مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ دُبُرَ كُلِّ صَلاةٍ مَكْتُوبَةٍ لَمْ يَمْنَعْه مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ                            |
| 1 • ٢ | - مَنْ قَرَأً حَرْفاً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، وَالْحَسنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا                                |
|       | - مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ فِي يَوْمِ الْجُمْعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَ                                       |
| 709   | الْجُمُعَتَيْنِ                                                                                                                    |
| Y01   | - مَن قَرَأَ سُورَةَ اَلْكَهْفِ كَمَا أُنْزِلَتْ، كَانَتْ لَهُ نُوراً مِنْ مُقَامِهِ إَلَى مَكَّة                                  |
| 7 • 7 | - مَنْ قَرَأَ عَشْرَ آيَاتٍ فِي لَيْلَةٍ كُتِبَ لَهُ قِنْطَارَانِ مِنَ الأَجْرِ                                                    |
| 7 • 1 | - مَنْ قَرَأَ عَشْرَ آيَاتٍ فِي لَيْلَةٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ                                                          |
| ٥٣    | - مَنْ يُؤْوِينِي؟ مَنْ يَنْصُرُنِي؟ حَتَّى أُبَلِّغَ رِسَالَةَ رَبِّي، وَلَهُ الْجَنَّةُ                                          |
| 109   | - نَشْواً يَتَّخِذُونَ الْقُرْآنَ مَزَامِيرَ يُقَدِّمُونَهُ يُغَنِّيهِمْ                                                           |
| 377   | - نِمْتُ فَرَأَيْتُنِي فِي الْجَنَّةِ، فَسَمِعْتُ صَوْتَ قَارِئٍ يَقْرَأُ                                                          |
| 10.   | - نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَأَنَا رَاكِعٌ، أَوْ سَاجِدٌ                                               |
| 184   | - نَهَى أَنْ يَجْهَرَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْقُرْآنِ                               |
| 184   | - نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ صَوْتَهُ                                                                         |
| ۲١    | - هَبَطُوا عَلَى النَّبِيِّ عَلِي ۗ وَهُوَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ                                                                     |
| ۸۳    | - هذَا أَوَانُ يُخْتَلَسُ الْعِلْمُ مِنَ النَّاسِ حَتَّى لَا يَقْدِرُوا مِنْهُ عَلَى شَيْءٍ .                                      |

| ۲.۱   | - هَكَذَا أُنْزِلَتْ، إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٤١   | – هَلْ قَرَأَ مَعِى أَحَدٌ مِنْكُمْ آنِفًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٨٢    | – هَلَاكُ أُمَّتِي فِي الْكِتَابِ وَاللَّبَنِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7 2 9 | <ul> <li>وَأُعْطِيَ خُوَاتِيمَ سُورَةً الْبَقَرَةِ، وَغُفِرَ لِمَنْ لَمْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | - وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ بَدَا لَكُمْ مُوسَى فَاتَّبَعْتُمُوهُ وَتَرَكْتُمُونِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ١٤    | لَضَلَلْتُمْلَنَّلَنْلَنْ اللَّهُ الللللِّهُ اللللِي الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِي الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّلْمُ الللللِّهُ الللللِّلْمُ اللللِّهُ الللللِّلْمُ اللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّلْمُ اللللِّهُ اللللِّلْمُ الللللِّلْمُ اللللِّلْمُ الللللِّلْمُ اللللِّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّلْمُ الللللِّلْمُ اللللِّلْمُ الللللِّلْمُ الللللللللللللللللللللللللللللللللللل |
| 777   | <ul> <li>وَالَّذي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | - وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّ لَهَا لِسَاناً وَشَفَتَيْنِ تُقَدِّسُ الْمَلِكَ عِنْدَ سَاقِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 737   | الْعَرْشِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 377   | – وَالَّذِي يَقْرَأُ وَهُوَ يَشْتَدُّ عَلَيْهِ لَهُ أَجْرَانِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ١٤٤   | - وَاللَّهِ لَقَدْ قَرَأْتُهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لِي: أَحْسَنْتَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۸.    | <ul> <li>- وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي رَأَيْتَ مُسْتَلْقِيًا فَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الْقُرْآنَ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.0   | - وَإِنَّ الْبَيْتَ لَيُتْلَى فِيهِ الْقُرْآنُ فَيَتَرَاءَى لأَهْلِ السَّمَاءِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | - وَإِنَّ الْقُرْآنَ يَلْقَى صَاحِبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِينَ يَنْشَقُّ عَنْهُ قَبْرُهُ كَالرَّجُلِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 777   | الشَّاحِبِالشَّاحِبِ الشَّاعِبِ السَّاعِبِ السَّاعِبِ السَّاعِبِ السَّاعِبِ السَّاعِبِ السَّاعِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ١٧٥   | <ul> <li>وَأَنْزَلْتُ عَلَيْكَ كِتَاباً لَا يَغْسِلُهُ الْمَاءُ تَقْرَؤُهُ نَائِماً وَيَقْظَانَ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٣٩    | - وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ، فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَه نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 797   | - وَسَجَدَتْ الدَّواةُ وَالقُلَمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 708   | – وَضَرَبَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَةَ أَمْثَالٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 777   | - وَعَلَى قَوْلِنَا خَلْفَ الإِمَامِ: آمِينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ١٧٢   | – وَكَانَتْ قَدْ جَمَعَتِ الْقُرْآنَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| ۲ • ۳ | <ul> <li>- وَلَكِنْ لَا تَخْتِمُوا ذِكْرَ رَحْمَةٍ بِعَذَابٍ، وَلا ذِكْرَ عَذَابٍ بِرَحْمَةٍ</li> </ul>                       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٤    | – وَلَوْ كَانَ حَيًّا وَأَدْرَكَ نُبُوَّتِي لَاتَّبَعَنِي                                                                     |
| ١٦٧   | – وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآناً                                                                                       |
| ٣٨    | <ul> <li>- وَلَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَتَعَلَّمُونَ فِيهِ الْقُرْآنَ فَيُعَلِّمُونَهُ وَيْقَرَءُونَهُ</li> </ul> |
| ٨٥    | <ul> <li>- وَلَيُسْرَى عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فِي لَيْلَةٍ فَلَا يَبْقَى فِي الْأَرْضِ مِنْهُ آيَةٌ</li> </ul>                 |
|       | <ul> <li>- وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ</li> </ul>     |
| 1 • 9 | بَيْنَهُمْ                                                                                                                    |
| ۸١    | <ul> <li>وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنْزَلَ</li> </ul>                       |
| ۱٦٠   | <ul> <li>ونَشْءٌ يَتَّخِذُون الْقُرْآنَ مَزَامِيرَ، يُقَدِّمُونَ الرَّجُلَ لَيْسَ بِأَفْقَهِهِمْ</li> </ul>                   |
| 177   | – وَهُوَ يُصَلِّي يُرَجِّعُ بِالْقُرْآنِ                                                                                      |
| ۸٦    | <ul> <li>- وَيُسَرَى عَلَى كِتَابِ اللَّهِ ، فَيُرْفَعُ إِلَى السَّمَاءِ ، فَلَا يَبْقَى فِي الأَرْضِ مِنْهُ آيَةً</li> </ul> |
| ٣٤    | – وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ ثَلَاثَةٌ مُؤْمِنٌ، وَمُنَافِقٌ، وَفَاجِرٌ                                                            |
| 779   | - يُؤْتَى الرَّجُلُ فِي قَبْرِهِ فَتُؤْتَى رِجْلاهُ، فَتَقُولُ رِجْلاهُ                                                       |
| 179   | - يَوُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ                                                                              |
| 727   | - يَا أَبَا الْمُنْذِرِ أَتَدْرِى أَيُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ مَعَكَ أَعْظَمُ                                            |
| 178   | - يَا أَبَا مُوسَى، اسْتَمَعْتُ قِرَاءَتَكَ اللَّيْلَةَ، لَقَدْ أُوتِيتَ مِزْمَاراً                                           |
| ١٣٧   | <ul> <li>يَا ابْنَ حُذَافَةً! لَا تُسْمِعْنِي وَأَسْمِعْ رَبَّكَ عَزَّ وَجَلَّ</li> </ul>                                     |
| ٣٠٢   | - يَا أُبِيُّ! إِنِّي أُقْرِئْتُ الْقُرْآنَ                                                                                   |
| ٣.٧   | - يَا أُبِيُّ، أُرْسِلَ إِلَيَّ أَنِ اقْرإِ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفٍ                                                           |
|       | - يَا أَصْحَابَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ                                                                                           |
| ٤٧    | - يَا حُذَيْفَةُ! تَعَلَّمْ كِتَابَ اللَّهِ تَعَالَى وَاعْمَلْ بِمَا فِيهِ                                                    |

| 7 / 1 | - يَا رَسُولَ اللهِ، أَقْرِئْنِي الْقُرْآنَ                                                                                     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 197   | - يَا شَيْطَانُ اخْرُجْ مِنْ صَدْرِ عُثْمَانَ                                                                                   |
| 111   | - يَا عُقْبَةُ أَلَا أُعَلِّمكَ خَيْرَ سُورَتَيْنِ قُرِئَتَا                                                                    |
| 777   | - يَا عُقْبَةُ تَعَوَّذُ بِهِمَا، فَمَا تَعَوَّذَ مُتَعَوِّذٌ بِمِثْلِهِما                                                      |
| 111   | – يَا عُقْبَةُ كَيْفَ رَأَيْتَ                                                                                                  |
| ۲۰۳   | - يَا مُحَمَّدُ! إِنَّ الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ                                                              |
| ۸١    | <ul> <li>- يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ! خَمْسٌ إِذَا ابْتُلِيتُمْ بِهِنَّ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ تُدْرِكُوهُنَّ .</li> </ul> |
| 101   | – يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ                                                                                                        |
| ٨٢    | - يَتَعَلَّمُونَ الْقُرْآنَ فَيَتَأَوَّلُونَهُ عَلَى غَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ                                                |
| 710   | - يَجِيءُ الْقُرْآنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ يَا ۖ رَبِّ حَلَّهِ فَيُلْبَسُ تَاجَ الْكَرَامَةِ                            |
| 317   | - يَجِيَءُ الْقُرْآنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَالرَّجُلِ الشَّاحِبِ                                                                |
| ٨٥    | - يَدْرُسُ الإِسْلَامُ كَمَا يَدْرُسُ وَشْيُ الثَّوْبِ ﴿                                                                        |
| 191   | - يَرْحَمُهُ اللَّهُ لَقَدْ أَذْكَرَنِي كَذَا وَكَذَا آيَةً كُنْتُ أُنْسِيتُهَا                                                 |
| ٣٧    | <ul> <li>_ يظْهَرُ الإِسْلامُ حَتَّى يَخْتَلِفَ التُّجَّارُ فِي الْبَحْرِ، وَحَتَّى تَخُوضَ الْخَيْلُ</li> </ul>                |
| ۲۲.   | - يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ اقْرَأْ وَارْتَقِ                                                                                |
| 79    | - يَقْرَءُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَلا يَعْمَلُونَ بِهِ                                                                             |
| 44    | – يَقْرَأُ آيَاتٍ مِنَ الْقُرْآنِ وَيُذَكِّرُ النَّاسَ                                                                          |
| ٤١    | - يُقِيمُونَهُ إِقَامَةَ الْقِدْحِ، يَتَعَجَّلُونَهُ وَلَا يَتَأَجَّلُونَهُ                                                     |
| ٣٤    | – يَكُونُ خَلْفٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يَعْدُو تَرَاقِيَهُمْ                                                               |
| ٧٠    | - يُوشِكُ الرَّجُلُ مُتَّكِئاً عَلَى أَرِيكَتِهِ يُحَدَّثُ بِحَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِي                                              |

رقم الصفحة

الموضوع

## فهرس الموضوعات

| المقدمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| إهداء وبشرىا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الفصل الأول: فَضْلُ القُرْآنِ الكَرِيم وَعَظَمَتُهُ ١٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| القُرْآنُ هُدًى وَنُورٌ وَهِدايةٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| القرآنُ يَدْعُو إِلَىٰ سُلُوكِ الصِّرَاطِ المُسْتَقِيم وَتَرْكِ الاعْوِجَاجِ١٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| القُرْآنُ خَيْرُ الْحَدِيثِ وَأَصْدَقُهُ وَأَحْسَنُهُ . َ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| أَحْسَنُ القَصَص وَالمَوَاعِظِ فِي القُرْآنِ١٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| القُرْآنُ حَوَى كُلَّ مَا حَوَتْهُ الكُتُبُ السَّابِقَةُ وَفُضِّلَ عَلَيْهَا١٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| القُرْآنُ فَضْلُ اللَّهِ عَلَى هَذِهِ الأُمَّةِ١٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| -<br>القُرآنُ هو النَّبْعُ الخَالِصُ الصَّافي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الوَصِيَّةُ بِكِتَابِ اللَّهِاللهِاللهِ اللهِاللهِاللهِ اللهِ الل |
| القُرْآنُ عِلاجٌ وَشِفَاءٌ وَرُقْيَةٌ١٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| القُوْآنُ طَارِدٌ لِلْهُمُوم وَالأَحْزَانِ١٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| القُرْآنُ فِي السَّمَاعِ أَحْلَى مِنَ العَسَلِ فِي المَذَاقِ٢٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| إِسْلامُ الجِنِّ وَتَعَجُّبُهُمْ عِنْدَ سَمَاعِ القُرْآنِ ٢١<br>إِسْلامُ الجِنِّ وَتَعَجُّبُهُمْ عِنْدَ سَمَاعِ القُرْآنِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ءِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ءِ ٧ ﴿ وَ مِ وَ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّانْبِياءِ أَتْبَاعاً يَوْمَ القِيَامَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ِ وَ وَ وِ بِي قَصِّمُ وَ مَ إِنَّا مِ أَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| w as a a a                                                                                                                                                                                                                       |     |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|
| لقُرْآنُ حِمَايَةٌ مِنْ أَذَى الجَانِّلَجَانِّ                                                                                                                                                                                   | 3 7 |  |
| لقُرْآنُ خَيْرُ وَاعِظٍ وَمُذَكِّرلللهُ لَقُرْآنُ خَيْرُ وَاعِظٍ وَمُذَكِّر                                                                                                                                                      | 3 7 |  |
| سْتِنْزَالُ النَّصْرِ عَلَى العَدُوِّ بِالقُرْآنِ                                                                                                                                                                                | ۲ ٤ |  |
| زُولُ القُرْآنِ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ مِنْ شَهْرِ مُبَارَكٍ                                                                                                                                                                   | ۲٤  |  |
| لفصل الثاني: فَضْلُ الإِخْلاصِ في تَعَلُّم القُرْآنِ الكَرِيمِ: وَتَعْلِيمِهِ وَتِلاوَتِهِ                                                                                                                                       |     |  |
| رَالتَّحْذِيرُ مِنَ الرِّياءِرَرَ                                                                                                                                                                                                | 79  |  |
| لأَمْرُ بِتَعْلُم القُرْآنِ لِلَّهِلاَ مَرُ بِتَعْلُم القُرْآنِ لِلَّهِ                                                                                                                                                          | 79  |  |
| طَلَبُ الأَجْرِ مِنَ اللَّهِ وَحْدَهُ                                                                                                                                                                                            | ٣.  |  |
| 9                                                                                                                                                                                                                                | ٣.  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                  | ٣.  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                  | ٣١  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                  | ٣٢  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                  | ٣٢  |  |
| ناي على الثالث: الأَمْرُ بِتَعَلَّم القُرْآنِ وَعُلُومِهِ وَتَعْلِيمِهِ وَنَشْرِهِ: وَمَا جَاءَ فِيهِ مِنَ<br>لفصل الثالث: الأَمْرُ بِتَعَلَّم القُرْآنِ وَعُلُومِهِ وَتَعْلِيمِهِ وَنَشْرِهِ: وَمَا جَاءَ فِيهِ مِنَ            |     |  |
| نى ئىلىنى بىلىنى بىلىنى ئىلىنىيى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنىيى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىن<br>ئىلىنى ئىلىنى ئىلىن | ٣٧  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                  | ٣٧  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                  | ٣٧  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                  |     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                  | ٣٨  |  |
| لدُّعَاءُ بِتَعَلَّمِ القُرْآنِللهُ عَاءُ بِتَعَلَّمِ القُرْآنِ                                                                                                                                                                  | ٣٨  |  |
| لأَمْرُ بِتَعْلِيمِ النَّاسِ القُرْآنِ                                                                                                                                                                                           | 49  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                  | 49  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                  | 49  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                  | ٤١  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                  |     |  |

| ٤١  | طُرِيقَةُ النَّبِيِّ ﷺ فِي تَعْلِيمِ القُرْآنِ                                                                                                |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤١  | أثرُ القرآنِ في زيَادَةِ الإِيمانِ                                                                                                            |
| ٤٢  | أَجْرُ مُعَلِّم القُرْآنِ لا يَنْقَطِعُأ                                                                                                      |
| ٤٢  | أَفْضَلُ المُوَّامِنِينَ مَنْ تَعَلَّمَ القُرْآنَ ثُمَّ عَلَّمَهُ                                                                             |
| ٤٢  | فَضْلُ مَنْ يَرُدُّ النَّاسَ إِلَىٰ تَفْسِيرِ القُرْآنِ الحَقِّ                                                                               |
| ٤٣  | توريثُ المُصْحَفِ صَدقةٌ جَارَية                                                                                                              |
| ٤٣  | تَعَلُّمُ القرآنِ وتعليمِهِ وَنَشْرِهِ مِنَ النَّصِيحةِ لكتابِ اللَّه                                                                         |
| ٤٧  | الفصل الرابع: فَضْلُ العَمَلِ بِالقُرْآنِ، وَالتَّحْذِيرُ مِنْ تَرْكِهِ وَهَجْرِهِ                                                            |
| ٤٧  | التزامُ العَمَل بالقرآنالله العَران العَمَل بالقرآن العَمَل بالقرآن العَمَل بالقرآن المُعَمَل بالقرآن الم                                     |
| ٤٧  | العملُ بالقرآنِ ضَمانٌ وَأَمَانالعملُ بالقرآنِ ضَمانٌ وَأَمَان                                                                                |
| ٤٧  | ن . رُ<br>العَمَلُ بِالقُوْآنِ يَعْنِي إِحْلالَ حَلالِهِ، وَتَحْرِيمَ حَرَامِهِ                                                               |
| ٤٨  | الأَمْرُ بِتَحْكِيمِ القُرْآنِ وَالسُّنَّةِاللَّمْرُ بِتَحْكِيمِ القُرْآنِ وَالسُّنَّةِ                                                       |
| ٤٨  | َ ۚ رَبِّ مِنْ الْمُنْقِيادِ لِمَنْ دَعَاكَ لِلْقُرآنِ                                                                                        |
| ٤٨  | ر. و به ما عنوبي و ما يوان و يوان<br>القَضَاءُ بِكِتَابِ اللَّهِ |
| ٤٩  | حُكْمُ القُرْآنِ أَحَقُّ وَأَوْتَقُ                                                                                                           |
| ٤٩  | العَمَلُ بِالقُوْآنِ، حُجَّةٌ لَكَ، وَتَرْكُهُ حُجَّةٌ عَلَيْكَ                                                                               |
| ٤٩  | العَمْلُ فِالْفُرَافِ، حَجْهُ لَكَ، وَلَرُقَ حَجْهُ عَلَيْكَ                                                                                  |
|     | ·                                                                                                                                             |
| ٤٩  | ذَمُّ مَنِ انْسَلَخَ وَتَركَ العَمَلَ بِالقُرْآنِ                                                                                             |
| 0 * | شَرُّ الخَلْقِ مَنْ يَدَعُو إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ ثُمَّ لا يَعْمَلُ بِهِ                                                                     |
|     | تَرْكُ العَمَلِ بِالقُرْآنِ مُرُوقٌ وَخُرُوجٌ عَنِ الإِيمَانِ                                                                                 |
| 01  | جَزَاءُ مَنْ لا يَعْمَلُ بِالقُرْآنِ                                                                                                          |
|     | البَلاءُ وَالوَبَاءُ لِمَنْ تَرَكَ تَحْكِيمَ القُرْآنِ وَالعَمَلَ بِمَا فِيهِ                                                                 |
| 07  | تَأْوِيلُ القُرْآنِ عَلَىٰ غَيْرِ مَعْنَاهُ الحَقِّ تَرْكٌ لِلْعَمَل بِهِ وَهَلاكٌ لِلْأُمَّةِ                                                |

| ٥٢ | حِفْظُ القُرْآنِ وَتِلاوَتُهُ بِلا عَمَلِ تَرْكٌ لِلْقُرْآنِ                                                                                       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٣ | رَفْعُ القُرْآنِ مِنَ الصُّدُورِ وَالسُّطُورِ عِنْدَ تَرْكِ العَمَلِ بِهِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ                                                     |
|    | الفصل الخامس: فَضْلُ قِرَاءَةِ القُرْآنِ الكَرِيم وَمُدَارسَتِهِ: عَلَىٰ أَهْلِ الإِتْقَانِ                                                        |
| ٥٧ | وَالْحُذَّاقِ فِيهِوَالْحُذَّاقِ فِيهِ                                                                                                             |
| ٥٧ | الأمرُ بِأَخْذِ القِرَاءَة عَنِ المُقْرِئينَ المُتْقِنِينَ                                                                                         |
| ٥٧ | الْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ                                                                                                                   |
| ٥٨ | نَلَقِّي القُرْآنِ يَكُونُ مُشَافَهَةً عَنْ أَهْلِ الفَضْلِ وَالإِتْقَان                                                                           |
|    | "<br>اسْتِحْبَابُ قِرَاءَةِ القُرْآنِ عَلَىٰ الحُذَّاقِ وَالمُتْقِنِينَ وَإِنْ كَانَ القَارِئُ أَفْضَلَ مِنَ                                       |
| ٥٩ | المَقْرُوءِ عَلَيْهِالله عَلَيْهِالله عَلَيْهِالله عَلَيْهِالله عَلَيْهِالله                                                                       |
| ٦. | اسْتِحْبَابُ عَرْضِ القُرْآنِ فِي كُلِّ سَنَةٍ عَلَى أَهْلِ الإِتْقَان                                                                             |
| ٦. | َّهْلُ الإِتْقَانِ يَقْرَؤُون القُرْآنَ غَضًاً كَمَا أُنْزِل .ََ                                                                                   |
| 71 | طَلَبُ الْقِرَاءَةِ والاسْتِمَاعِ لَهَا مِنَ الحَافِظِ المُتْقِن                                                                                   |
| 71 | ُ<br>مُدَارَسَةُ القُرْآنِ عَلَى أَهْلِ الإِتْقَانِ سَبَبٌ لِلإِحْسَانمُدَارَسَةُ                                                                  |
| 70 | الفصل السادس: فَضْلُ تِلاوَةِ القُرْآنِ الكَرِيمِ                                                                                                  |
| 70 | صِفَةُ المُؤْمِنِ الذِي يَقْرَأُ القُرْآن                                                                                                          |
| 70 | ُ<br>نِلَاوَةُ القُرْآنِ بَحْرُ الحَسَنَاتنِلَاوَةُ القُرْآنِ بَحْرُ الحَسَنَات                                                                    |
| 70 | نِلاوَةُ القُرْآنِ نُورٌ فِي الأَرْض، وَذُخْرٌ فِي السَّمَاء                                                                                       |
| 77 | فَضْلُ البَيْتِ الَّذِي يُتْلَى فِيهِ القُرْآنُفَضْلُ البَيْتِ الَّذِي يُتْلَى فِيهِ القُرْآنُ                                                     |
| 77 | َّنُولُ السَّكِينَةِ وَالملائِكَةِ عْنِدَ تِلَاوةِ القُرآن                                                                                         |
|    | فَضْلُ القَرِاءَةِ مِنَ المُصْحَفِ وَالتَّرْغِيبُ فِيهَا                                                                                           |
|    | فَضْلُ الاجْتِمَاعِ عَلَى تِلَاوَةِ القُرآنِ الكَرِيمِ                                                                                             |
|    | َ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ ۚ كِيْ رَدِّرِ ۚ رَبِّ رَبِّ لِكِنْ الْكَرِيمِ فِي الصَّلاةِ<br>فَصْلُ الْإِكْثَارِ مِنْ تِلاَوَةِ القُرْآنِ الكَرِيمِ فِي الصَّلاةِ |
|    | كى الفصل السابع: آدَابُ تِلاوَةِ القُرْآنِ العَظِيم وَفَضْلُهَا                                                                                    |
|    |                                                                                                                                                    |

| ٧١ | التَّطهُّرُ لِمَسِّ المُصْحَفالتَّطهُّرُ لِمَسِّ المُصْحَف                       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|
| ٧١ | جَوَازُ قِرَاءَةِ المُحْدِثِ لِلْقُرآن                                           |
| ٧٢ | التَّسَوُّكُ وَتَطْهِيرُ الفَم قَبْلَ التِّلاوَة                                 |
| ٧٢ | اسْتِحْبَابُ البَسْمَلَةِ عَِنْدَ قِرَاءَةِ السُّورَةِ مِنْ بِدَايَتِهَا         |
| ٧٢ | جَمَالُ صَوْتِ النَّبِيِّ ﷺ وَعُذُوبَتُهُ                                        |
| ٧٣ | الصَّوْتُ الحَسَنُ زِينَةٌ لِلْقُرآنِ                                            |
| ٧٣ | الأَمْرُ بِتَحْسِينِ الصَّوْتِ عِنْدَ التِّلاوَةِ                                |
| ٧٤ | التَّغَنِّي بِالقُرْآنِاللهُ عَلَيْ بِالقُرْآنِ                                  |
| ٧٤ | تَحْبِيرُ القُرْآن                                                               |
| ٧٥ | التَّرْجِيعُ فِي القِرَاءَةِ                                                     |
| ٧٦ | مَدُّ القِرَاءَة                                                                 |
| ٧٦ | الوُقُوفُ عَلَىٰ رُؤُوسِ الآيَاتِاللهِ عَلَىٰ رُؤُوسِ الآيَاتِ                   |
| ٧٦ | التَّحَزُّنُ أَثْنَاءَ التِّلاوَةالتَّحَزُّنُ أَثْنَاءَ التِّلاوَة               |
| ٧٦ | الخُشُوعُ وَالبُّكَاءاللهُ الخُشُوعُ وَالبُّكَاء                                 |
| ٧٦ | التَّفَاعُلُ مَعَ التِّلاوَةاللهِ التَّلاوَة                                     |
| ٧٧ | ذَمُّ النَّبِيِّ عَلَيْهٌ لِمَنْ يَقْرَأُ القُرْآنَ بِلَا تَدَبُّر               |
| ٧٨ | فَضْلُ مَنْ يَجْهَرُ بِالقُرآنِ ويُخْفِيفَضْلُ مَنْ يَجْهَرُ بِالقُرآنِ ويُخْفِي |
| ٧٨ | مَنْ خَشِيَ على نَفْسِهِ الرِّيَاءَ فالإِخفَاءُ في حَقِّهِ أَفْضَل               |
| ٧٨ | تَنْوِيعُ القِرَاءَةِ بِاللَّيْلِ مَا بَيْنَ الجَهْرِ وَالْإِسرَارِ              |
| ٧٩ | النَّهْيُ عَنِ الجَهْرِ بالقُرآنِ مَعَ الإِمَام في الصَّلاة                      |
| ٧٩ | النَّهْيُ عَنِ التَّشْوِيشِ بِالقِرَاءَةِ عَلَى الآخَرِين                        |
| ٨٠ | قَوْلُ المُسْتَمِعِ لِلْقَارِئِ الحَسَنِ: أَحْسَنْتَ                             |
| ٨٠ | تَوْقِيرُ الكُتُبُ السَّمَاويَّةِ وَعَدَم وَضْعِهَا عَلَى الأَرْضِ               |

| ۸٠  | جَوَازُ قِرَاءَةِ القُرْآنِ مُتَّكِئاً                                                                     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸١  | جَوَازُ قِرَاءَةِ القُرآنِ عَلَىٰ الدَّابَّةِ وَسَائِرِ المُواصَلاتِ                                       |
| ۸١  | النَّهْيُ عَنْ قِرَاءَةِ القُرآنِ فِي حَالِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ                                        |
| ۸١  | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                      |
| ۸۲  | النَّهْيُ عَن الجِدَالِ فِي القُرآنِ بِالبَاطِل                                                            |
| ٨٢  | النَّهْيُ عَنْ تَكْذِيبُ القُرآنِ بَعْضَهُ بِبَعْضالنَّهْيُ عَنْ تَكْذِيبُ القُرآنِ بَعْضَ                 |
| ۸۳  | بي عن العُرْآنِ كُفْرٌالمِرَاءُ وَالجِدَالُ فِي القُرْآنِ كُفْرٌالمِرَاءُ وَالجِدَالُ فِي القُرْآنِ كُفْرٌ |
| ۸۳  | َ التَّهَرُّقُ عِنْدَ الاحْتِلافِ عَلَى القُرآن                                                            |
| ۸۳  | النَّهْيُ عَنْ اتِّبَاعِ مُتَشَابِهِ القُرْآنِ وَالتَّحْذِيرُ مِنْ مُتَّبِعِيه                             |
| Λξ  | النَّهْيُ عَنِ القِرَاءَةِ بِلُحُونِ وَمَقَامَاتِ أَهْلِ الفِسْقِ وَالمُجُونَ                              |
| ٨٤  | مَا يُخْتَمُ بِهِ مَجْلسُ القُرْآن                                                                         |
| ٨٩  | ١ مَرِدُ<br>الفصل الثامن: فَضْلُ حِفْظِ القُرْآنِ الكَرِيم وَحَافِظِهِ العَامِل بِهِ                       |
| ٨٩  | المُسَارَعَةُ إلى حِفْظِ القُرْآنِ الكَرِيمَاللهُسَارَعَةُ إلى حِفْظِ القُرْآنِ الكَرِيمَ                  |
| ٨٩  | حَافِظُ القُرْآنِ يَرْفَعُهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ                                            |
| ۹.  | إِكْرَامُ حَافِظِ القُرْآنِ مِنْ تَعْظِيمِ اللَّهِ                                                         |
| ۹.  | ِ وَ ﴾<br>حَفَظَةُ القُرْآنِ خَاصَّةُ اللَّهِ وَأَوْلِياقُه                                                |
| ۹.  | حَافِظُ القُرْآنِ مَعْبُوطٌ مَحْسُودٌ                                                                      |
| ۹.  | حُبُّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ لِلْحَفَظَةِ الشَّبَابِ                                                          |
| 97  |                                                                                                            |
| ۹۳  | حَافِظُ القُرْآنِ يُقَدَّمُ فِي الصَّلاةِ وَلَوْ كَانَ صَغِيراً                                            |
| ۹۳  | المرأَةُ الحَافِظَةُ تَؤُمُّ نِسَاء بَيْتِهاالمرأَةُ الحَافِظَةُ تَؤُمُّ نِسَاء بَيْتِها                   |
| ۹ ٤ | َ حَافِظُ القُرْآنِ يَفْتَحُ عَلَى الإِمَام إِذَا لُبِّسَ عَلَيْه                                          |
| 9 8 | حَافِظُ القُرْآنِ يَقْرَأُ القُرْآنَ عَلَى كُلِّ أَحْوَالِهِ نَائِماً وَمُسْتَيْقِظاً                      |
| 90  | حَافِظُ القُرْآنِ يُثَنُّهُ اللَّهُ عِنْدَ الشَّدَائِدِ                                                    |

| 97    | حِفْظ القُرْآنِ مَهْرٌ لِمَنْ لا مَهْرَ عِنْدُه                                                |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٩٦    | البَركَةُ أَنْ تَحْفَظَ القُرْآنَاللهِ اللهَرْآنَ اللهُ اللهُرْآنَ اللهِ اللهُرْآنَ اللهِ الله |
| 97    | حَافِظُ القُرْآنِ يُقَدَّمُ عَلَىٰ غَيْرِهِ فِي القَبْرِ                                       |
| 97    | الحَافِظُ العَامِلُ بِالْقُرْآنِ مُنَعَّمٌ رَاضِ عَنْهُ الرَّحْمٰن                             |
| 9.1   | حُرْمَةُ القُرَّاءِ وَأَهْلِ القُرْآنِ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى وَعِنْدَ رَسُولِهِ ﷺ            |
| ١.١   | الفصل التاسع: الْأَمْرُ بِتَعَاهُدِ القُرْآنِ وَمُرَاجَعَتِهِ                                  |
| ١.١   | الأَمْرُ بِتَعَاهُدِ القُرآنِ لِسُرْعَةِ تَفَلُّتِهِ وَكَثْرَةِ نِسْيَانِهِ                    |
| ١٠١   | تَعَاهُدُ القُرْآنِ يَكُونُ بِفَهْمِهِ وَنَشْرِهِ وَكَثْرَةِ مُرَاجَعَتِهِ وَتَرْتيلِهِ        |
| 1 • ٢ | تَعَاهُدُ القُرآنِ بِتَحْزِيبِهِ وَتَجْزِيئِهِ                                                 |
| 1 • ٢ | تَعَاهُدُ القُرْآنِ بِالقِيَام فِيهِ                                                           |
| 1 • ٢ | فِي كَمْ يُقْرَأُ القُرْآن؟                                                                    |
| ١٠٣   | لَا يَفْقَهُ مَنْ قَرَأَ القُرْآنَ فِي أَقَلَ مِنْ ثَلاثَةِ أَيَّام                            |
| ١٠٤   | نِسْيَانُ القُرْآنِ مِنَ الشَّيْطَانِ وَالغَفْلَةِ                                             |
| ١٠٤   | النَّهْيُ عِنْ قَوْلِ: نَسِيتُ آيَةَ كَذَا                                                     |
| 1.0   | الدُّعَاءُ بِالرَّحْمَةِ لِمَنْ ذَكَّرَكَ مَا نُسِّيتَ مِنَ القُرْآنِ                          |
| 1 • 9 | الفصل العاشر: فَضْلُ قِيام اللَّيْلِ بِالقُرْآنِ                                               |
| 1 • 9 | الثَّنَاءُ عَلَى مَنْ يَقُومُ اللَّيْلَ بِالقُرَآنِ                                            |
| 1 • 9 | الغِبْطَةُ عَلَىٰ القُرْآنِ وَالقِيَامِالنِبْطَةُ عَلَىٰ القُرْآنِ وَالقِيَامِ                 |
|       | فَضْلُ مَنْ قَامَ بِعَشْرِ آيَاتٍ، وَمِائَةِ آيَةٍ، وَأَلْفِ آيَةٍ                             |
|       | الخُلْدُ وَالنَّعِيمُ وَالدَّرَجَاتُ لِمَنْ قَامَ اللَّيْلَ بِالقُرْآنِ                        |
|       | قِيَامُ اللَّيْلِ بِطِوَالِ السُّورقيامُ اللَّيْلِ بِطِوَالِ السُّور                           |
| 111   | قِيَامُ اللَّيْلِ بِثُلُثِ القُرْآن                                                            |
| 111   | قِيَامُ اللَّيْلِ بِآيَةٍقيامُ اللَّيْلِ بِآيَةٍ                                               |

| 117 | تَرْكُ القِيَام بِالقُرْآنِ عِنْدَ غَلَبَةِ النَّوْم                                                |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۱۳ | أَوْتِرُوا يَا أَهْلَ القُرْآنِأأوْتِرُوا يَا أَهْلَ القُرْآنِ                                      |
| ۱۱۳ | قِرَاءَةُ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَة                                                                |
| 117 | الفصل الحادي عشر: فَضَائِلُ القُرْآنِ فِي اليَوْم الآخِرِ                                           |
| 117 | القُرْآنُ نَجَاتُكَ مِنْ فِتْنَةِ القَبْرِاللهُرْآنُ نَجَاتُكَ مِنْ فِتْنَةِ القَبْرِ               |
| ١١٨ | القُرْآنُ يُنْجِيكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ                                                          |
| ۱۱۸ | القُرْآنُ صَاحِبُكَ فِي أَرْضِ المَحْشَرِ                                                           |
|     | القُرْآنُ يَكْسُوكَ وَوَالِدَاكَ ۚ أَفْضَلَ الحُللَ وَالتِّيجَانِ                                   |
| 119 | القُرْآنُ شَفِيعُكَ وَحَجِيجُكَ عِنْدَ العَرْضَ                                                     |
| 119 | القُوْآنُ نَجَاتُكَ مِنَ النَّارِ                                                                   |
| 119 | القُرْآنُ قَائِدُكَ إِلَى الجِنَانِاللهُ الْقُرْآنُ قَائِدُكَ إِلَى الْجِنَانِ                      |
| ۱۲. | القُرْآنُ يَرْفَعُكَ فِي أَعَالِي الجِنَانِ وَالدَّرَجَاتِ                                          |
| ١٢١ | القُرْآنُ يَرْفَعُكَ إِلَى مَنَازِلِ المَلائِكَةِ المُقرَّبِينَ                                     |
| ١٢١ | قِرَاءَةُ القُرْآنِ مِنْ نَعِيم الجنَّة                                                             |
| 170 | الفصل الثاني عشر: فَضَائِلُ سُورِ القُرْآنِ وَآيَاتِهِ                                              |
| 170 | أَوْلًا: فَضَائِلُ سُورةِ الفَاتِحَةِأَوْلًا: فَضَائِلُ سُورةِ الفَاتِحَةِ                          |
| ۱۳۱ | ثَانِياً: فَضَائِلُ سُورَةِ البَقَرَةِثَانِياً: فَضَائِلُ سُورَةِ البَقَرَةِ                        |
| ۱۳۲ | فَضْلُ آيَةِ الكُرْسِيفَضْلُ آيَةِ الكُرْسِي                                                        |
| 174 | فَضْلُ خَوَاتِيم سُورَةِ البَقَرَةِفَضْلُ خَوَاتِيم سُورَةِ البَقَرَةِ                              |
| ۱۳۷ | ثَالِثاً: فَضَائِلُ سُورَةِ آلِ عِمْرَانثَالِثاً: فَضَائِلُ سُورَةِ آلِ عِمْرَان                    |
|     | رَابِعاً: فَضْلُ السَّبْعِ الطُّوَالِ (البَقَرة - آل عِمْرَان - النِّسَاء - المَائِدَة - الأَنْعَام |
|     | - الأَعْرَاف - التَّوْبَة)                                                                          |
| ۱۳۸ | خَامِساً: فَضْلُ سُورَةِ طَهَ                                                                       |

| ۱۳۸ | سَادِساً: فَضَائِلُ سُورَةِ الكَهْفِ                                                                       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٣٩ | سَابِعاً: فَضْلُ آيَةٍ مِنْ سُورَةِ الأَنْبِياءِ وأَنَّ فِيهَا تَفْرِيجٌ وَاسْتِجَابَةٍ                    |
|     | نَامِناً: فَضْلُ سُورَةِ السَّجْدَةِ وَالإِسْرَاءِ، وَمُحَافَظَةِ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى قِرَاءَتِهَا قَبْلَ   |
| ١٤٠ | النَّوْمالله المُعالِم المُعالِم المُعالِم المُعالِم المُعالِم المُعالِم المُعالِم المُعالِم المُعالِم الم |
|     | نَاسِعًا: فَضْلُ سُورَةِ ﴿قَنَّ﴾، وَكَثْرَةُ قِرَاءَةِ النَّبِيِّ ﷺ لَهَا عَلَى المِنْبَرِ يَوْمَ          |
| ١٤٠ | الجُمُعَةِالجُمُعَةِ                                                                                       |
| ١٤٠ | عَاشِراً: سُورَةِ الرَّحْمٰنِ نِعَمُهَا لَا تُعَدُّ                                                        |
| ١٤١ | الحَادِي عَشَرَ: سُورَةُ الفَتْحِ أَحَبُّ لِلنَّبِيِّ عِيْ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا                    |
| ١٤١ | الثَّانِي عَشَرَ: فَضَائِلُ سُورَةَ المُلْكِ                                                               |
| 127 | الثَّالِثَ عَشَرَ: فَضَائِلُ سُورٍ مُتَعَدِّدة تُصَوِّرُ يَوْمَ القِيَامَةِ                                |
| 184 | الرَّابِعَ عَشَرَ: فَضْلُ سُورَةِ الزَّلزَلَة                                                              |
| ١٤٣ | الخَامِسَ عَشَرَ: فَضْلُ سُورَةِ الكَافِرُون وَأَنَّهَا تَعْدِلُ رُبْعَ القُرْآنِ                          |
| ١٤٤ | السَّادِسَ عَشَر: فَضَائِلُ سُورَةِ الإِخْلَاصِ                                                            |
| ١٤٦ | السَّابِعَ عَشَرَ: فَضَائِلُ المُعَوِّذَاتِالسَّابِعَ عَشَرَ: فَضَائِلُ المُعَوِّذَاتِ                     |
| 104 |                                                                                                            |
| 104 | سُجُودُ التَّلَاوةِ يُبْكِي الشَّيْطَان                                                                    |
| 104 | اسْجُدْ لِلْتَّلَاوَةِ حَتَّىٰ لَوْ ضَاقَ المَكَان                                                         |
| 104 | حتَّى الدَّوَاةُ وَالقَلَمُ سَجَدَا!                                                                       |
| 104 | -<br>جَزَاءُ مَنِ اسْتَكْبَرَ عَنِ السُّجُودِ                                                              |
|     | جَوازُ تَرْكِ سُجُودِ التِّلاوةِ وَأَنَّهُ ليس بِوَاجِب                                                    |
|     | مَا يُقَالُ فِي سُجُودِ التِّلَاوَةِ                                                                       |
| 109 | ي عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ                                                                                  |
|     | ُذُولُ القُرْآنِ ابْتِدَاءً عَلَى حَرْفِ وَاحِدِ                                                           |

| ١   | ٩ | ٣   |
|-----|---|-----|
| - 1 | ٦ | . 1 |

| 109 | <br> |      |  |  |  |  |  |  |   |     |      |   |      |     | ڀ   | أُحْرُفٍ   | بُعَةِ | سُب     | ی   | عَلَ   | آنُ        | ڶڠؙۯٲ     | ر ال   | نْزِلَ         | اء |
|-----|------|------|--|--|--|--|--|--|---|-----|------|---|------|-----|-----|------------|--------|---------|-----|--------|------------|-----------|--------|----------------|----|
| ۱٦٠ | <br> |      |  |  |  |  |  |  |   |     |      |   |      | فٍ  | ساة | ئافٍ شَ    | ا کَ   | كُلُّهَ | 2 2 | بْعَا  | السَّ      | ِ<br>ك    | ٔحرُ ف | لأَـ           | ١  |
| 171 | <br> | <br> |  |  |  |  |  |  | ڣ | عرُ | أَحْ | ä | بْعَ | سُد | ن   | َنِ عَلَمِ | قُرْآ  | ، ال    | ولِ | نُزُو  | بن         | ءُ<br>4 و | حُمَ   | لحِ            | ij |
| 771 | <br> |      |  |  |  |  |  |  |   |     |      |   |      |     |     |            |        | نه      | مِ  | تَّىرَ | تَيَ       | مَا       | ٔ وا   | <u>ڦ</u> رَ ؤُ | J  |
| 170 | <br> | <br> |  |  |  |  |  |  |   |     |      |   |      |     |     | حيحة       | صح     | ال      | ث   | ادي    | <b>ئ</b> ح | الا       | س      | هر             | ۏ  |
| ۱۸٤ | <br> | <br> |  |  |  |  |  |  |   |     |      |   |      |     |     |            |        | ات      | ع   | نے     | مه د       | ال        | ىب.    | ے              | ۏ  |

تم الصف والإخراج بهؤسسة الجديد النافح هاتف: ٥٠٥٤١٠٤٤